

تأليف أحمل بن محمل بن أحمل اللردير المتوفي سنة ١٢٠١ هجرية رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

> مكتبة أيوب كانو – نيجيريا

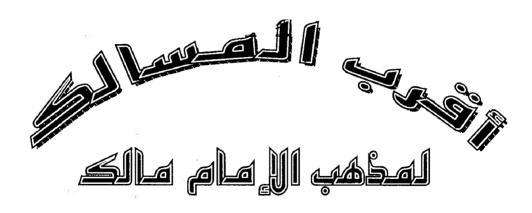

تا لسيف

أعمد بن معمد بن أعمد الدردير

المتوفى سنة ١٢٠١ هجرية

رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

مكتبة أيوب كانوـ نيجيريا

رزيب رزيب المنظب الأمام مالك

كافة حقوق الطبع محفوظة

## بنيمالخالق

يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ، المُنْكَسِرُ الْفَؤادِ مِنَ التَّقْصِيرِ، أَحْمِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّرْدير:

الْحَمْدُ للهِ مُولِي النِّعَمِ، والشكرُ لهُ عَلَى مَا خَصَّ مِنْهَا وَعَمَّ.

وَالْصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ الأَعْظَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَشْرَف

الأُمَم .

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ، اقْتَطَفْتُهُ مِنْ ثَمَارِ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ، في مَذْهَبِ إِمَامِ أَئِمَةً دَارِ التَّنْزِيلِ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَرْجَحِ الأَقَاوِيلِ، مُبَدِّلاً غَيْرً الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ بِهِ مَعَ تَقْيِيدِ مَا أَطْلَقَهُ وَضِدِّهِ لِلتَسْهِيلِ، وَسَمَّيَّتُهُ:

## «أَقْرَبُ الْمَسَالَك لمَذْهَب الإمام مَالك»

وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلُه، إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ. 
لله: الطَّهَارَةُ صِفَةٌ حُكْميةٌ يُسْتَبَاحُ بِهَا مَا مَنَعَهُ الحَدَثُ أَوْ حُكُمُ الخَبَث، وَيُرْفَعُ بِالمُطْلُقِ وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدَى أَوْ ذَابَ بَعْدَ جَمُودِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ ريحًا بِمَا يُقَارِفُهُ غَالبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجسٍ مُخَالِطً أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لاَ إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقَرِّ أَوْ مَمَرٍ مِنْ أَجْزَاء الأَرْضِ نَجسٍ مُخَالِطً أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لاَ إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقَرِّ أَوْ مَمَرٍ مِنْ أَجْزَاء الأَرْضِ كَمُغَرَّ وَمَلَحٍ، أَوْ بِمَا طُرِحَ مِنْهَا وَلُوْ قَصْدًا أَوْ بِمُتَولِّد مِنْهُ، أَوْ وَرَق شَجَر، ولاَ إِنْ يَغَيْرُ بِإِنْ فَكُنَّ مِنْ عَبْلُ فِي مُنْ جَبْلِ أَوْ وَعَاء أَوْ تَغَيَّر بِأَثُور بَحُور أَوْ قَطَرَان كَجْرِمِه إِنْ يَعْمَلُ بِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْأَرْ بَحُور أَوْ قَطَرَان كَجْرِمِه إِنْ نَعَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى الْأَرْ بَحُور أَوْ قَطَرَان كَجْرِمِه إِنْ نَعَلَى اللَّهُ مِنَا عَلَى الْأَرْجَح، وَحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وَكُلِ فَي مَاء يَعْشَلُ بَا أَوْ فِيمَا جُعلَ فِي الْفَمِ هَلَ تَغَيَّر أَوْ فَيمَا عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا أَوْ فَيما بِمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَفَ كَتَحَقَيُّهِ عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا أَوْ فَيما بَمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَفَ كَتَحَقَيَّة عَلَى الأَرْجَح، وحُكُمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا أَوْ فَيَعَ فِيهِ كَلْبُ

وَمُشَمَّشٌ بَقُطْرٍ حَارٍّ كَاغْتِسَالِ بِرَاكِد، وَرَاكِدٌ مَاتَ فِيه بَرِّيٌ ذُو نَفْسِ سَائِلَة وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ وَنُدبَ نَزْحٌ لِظَنِّ زَوَالَ الْفُضلاَتِ، لاَ إِنْ أُخْرِجَ حَيَّا أَوْ وَقَعَ مَيَّـتًا، وَلَوْ زَالَ تَغَيُّرُ مُتَنَجِّسٍ بِغَيْرٍ إِلْقَاءِ طَاهِرٍ فِيهِ لَمْ يَظْهُرْ.

فحل: الطَّاهِرُ الحَى وَعَرقُهُ وَدَمهُ وَمُخَاطُهُ وَلَعَابُهُ وَبَيْضُهُ إِلاَّ المَاذِرَ وَمَا خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِه، وَبَلْغَمْ، وَصَفْراء، وَمَيْتُ الآدَمَى، وَمَا لاَ دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُ، وَمَا ذُكِي مِنْ غَيْرِ مُحَرَّمِ الأَكْلِ، وَالشَّعَرُ وَزَعَبُ الرِّيشِ وَالْجَمَادُ إِلاَّ المُسْكُر، وَلَبَّنُ آدَمِي وَغَيْرِ المُحَرَّمُ وَفَضْلة الْمُبَاحِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ النَّجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ النَّجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَغَيّرُ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ ومُسْكُ وَفَارَتُهُ وَخَمْرٌ خُلِّلَ أَوْ حُجِّرً وَرَمَادُ نَجِسٍ وَدُخَانُهُ، وَدَمْ لَمْ يُسْفَحَ مِنْ مُذَكَى.

(والنَّجِسُ) مَيْتُ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَمَـا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا انْفُصَلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَىٍّ مِمَّا تَحُلُّهُ الحَيَاةُ كَقَرْنِ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَظِلْفٍ وَسِنِّ وَقَصَبِ رِيشٍ وَجِلْدٍ وَلَوْ دُبِغَ.

(وَجَاز) اسْتَعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغَ فَى يَابِس وَمَاءَ وَالدَّمُ الْمَسْفُ وحُ وَالسَّوْدَاءُ، وَفَضْلَةُ الآدَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ، ومُسْتَعْمِلِ النَّجَاسَة، والْقَيْءُ المُتَغَيِّرُ، والمَنِيُّ والمَنِيُّ وَالمَذِيُ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحْوِ وَالمَذَيْ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَذِي وَالْمَنِ الْجَسَد مِنْ نَحْوِ جَرَب، فإنْ حَلَّتْ في مَائِع تَنَجَّسَ، ولَوْ كَثُرَ كَحَجَامِد إَنْ ظُنَ سَرَيَانُهَا فيه وإلاَّ فَقَدْرُ مَا ظُنَ ، ولا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ كَلَحْمٍ طُبِخ ، وزَيْتُونُ مُلِّحَ، وبَيْضٍ سُلِقَ بِهَا، وفَخَار بغَوَّاص.

(وَجَازِ) انْتِفَاعٌ بِمُتَنَجِّسِ فَى غَيْرٍ مَسْجِدِ وَآدَمِيٍّ.

(وَحَرُمُ) عَلَى الذَّكَرِ المُكلَّفُ اسْتعْمَالُ حَرِيرٍ وَمُحَلِّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَكُو ْ آلةَ حَرْبِ إِلاَّ السَّيْفَ وَالمُصْحَفَ وَالسِّنَّ وَالأَنْفَ، وَخَاتَمَ الْفضَّة إِنْ كَانَ دِرْهَمَيْنِ وَاتَّحَدُّ، وَعَلَى المُكلَّفِ مُطْلَقًا اتِّخَاذُ إِنَاءٍ مِنْهُمَا وَلَوْ لِلْقِنْيَةِ أَوْ غُشِّى وَتَضْبِيبُهُ، وَفِي المُمْوَّ، قَوْلانِ لا جَوْهَرٌ.

(وَجَازَ) لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ نَعْلاً لاَ كَمِرْودِ وَسَرِيرٍ.

فصل: تَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ مَحْمُولِ المُصَلِّى وَبَدَنْهِ وَمَكَانه إِنْ ذَكرَ

وَقَدَرَ وَإِلاَّ أَعَادَ بِوَقْتَ فَسُـقُوطُهَا عَلَيْهِ فِيهَا، أَوْ ذِكْرُهَا مُبْطِلٌ إِن اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَوَجَدَ مَا تُزَالُ بِهِ لاَ إِنْ تَعَـلَّقَتْ بِأَسْفَلِ نَعْلِ فَسَلَّ رَجْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهَا بِهَا، وَلاَ يُصلَّى بِمَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ، كَثَوْبِ كَافِرٍ وَسِكِيرٍ وكَنَّافٍ وَغَـيْرِ مُصَلِّ وَمَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرِ عَالِم.

وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرِ عَالَم.

(وعَفَى) عَمَّا يَعْسُرُ كَسَلَسِ لازَمَ وَبَلَلِ باسُورِ وَتُوْبِ كَمُرْضِعِ تَجْتَهِدُ وَقَدْرِ دَرْهَم مِنْ دَم، وقَيْحِ وصَديد وَفَضْلة دَوَابَّ لَمَنْ يُزَاوِلُهَا، وَأَثَرِ ذَبَابِ مِنْ نَجَاسَة وَدَمَ حَجَامَة مُسِحَ حَتَّى يَبْرَاً، وَطَينِ كَمَطَر وَمائه مُخْتَلِطا بِنَجَاسَة مَا دَامَ طَرِيّا فَى وَدَمَ حَجَامَة مُسِحَ حَتَّى يَبْراً، وَطَينِ كَمَطَر وَمائه مُخْتَلِطا بِنَجَاسَة مَا دَامَ طَرِيّا فَى الطُّرُقُ وَلَوْ بَعْدَ انْقَطَاعِ نُزُولِهِ إِلاَّ أَنْ تَعْلَبَ عَلَيْهِ أَوْ تُصِيبَ عِينُهَا، وَأَثْرِ دُمَّلِ سَالَ بِنَجَسِ الطُّرُقُ وَلَوْ بَعْدَ انْقَطاعِ نُزُولِهِ إِلاَّ أَنْ تَعْلَبَ عَلَيْهِ أَوْ تُصِيبَ عِينُهَا، وَأَثَرِ دُمَّلٍ سَالَ بِنَجَسِ الطُّرُق وَلَوْ الْمَالَة أَطِيلَ لِسَتْر وَرَجْلٍ بُلَّتْ مَرّا بِنَجَسِ بِنَفْسِه أَو احْتَاجَ لِعَصْرِهِ أَوْ كَثُوتَ دَوَابَّ وَبُولِها إِنْ دَلَكَا وَأُلْحَقَتْ بِهِمَا رِجْلُ الْفَقِيرِ وَمَا تَفَاحَشَ نُدبَ غَسُلُهُ كَدَمَ الْبَرَاغِيثِ وَمَا سَقَطَ مَنَ المُسْلُمِينَ عَلَى مَارِّ جُمُلُ الْفَقِيرِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الطَّهَاوَة وَإِنْ سَأَلُ صَدَّقَ الْعَدْلَ، وَيَطْهُرُ إِن انْفَصَلَ المَاءً طَاهِرًا وَزَالَ طَعْمُها وَإِلاَّ فَعَمِيعُ المَسْكُوكِ، وَيَطْهُرُ إِن انْفَصَلَ المَاءً طَاهِرًا وَزَالَ طَعْمُها وَإِلاَ فَرَاكُ وَلُولُها وَلا يَلْزَمُ عَصْرُهُ، وَتَطْهُرُ الأَرْضُ بِكُثَرة إِنَّا لَوْنَ وَرِيحٍ عَسُراً كَمَصِبُوعَ بِهَا، ولا يَلْزَمُ عَصْرُهُ، وَتَطْهُرُ الأَرْضُ بِكَثَرة إِلَا فَاضَةَ المَاءً عَلَيْهَا.

(َوَإِنْ) شُكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِبَدَن غُسِلَ، وَلَثَوْبِ أَوْ حَصِيرٍ وَجَبَ نَضْحُهُ بِلاَ نِيَّة كَالْغَسْلِ وَهُوَ رَشُّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَالْغَسْلِ لاَ إِنْ شَكَّ فَيَ نَجَاسَة المُصِيبِ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَة بغَيْرِ مُطْلَق لَمْ يَنْجُسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا.

(وَنُدب) إِرَاقَةُ مَاء وَغَسْلُ إِنَائِهِ سَبْعًا بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ اَسْتِعْمَالِهِ بِولُوغِ كَلْبِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ طَعَامٌ وَحَوْض.

قُصل: آدابُ قَضَّاء الْحَاجَة: جُلُوسٌ بِطَاهِر وَسَتْرٌ لَقُرْبِه، وَاعْتَمَادٌ عَلَى رِجْلِ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقَبِ الْيُمْنَى وَتَفْرِيجُ فَخذَيْهِ وَتَغْطَيةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِه، وتَسْمِيَةٌ قَبْلَ الدُّخُولَ بَزِيَادَة: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» وَقُولُهُ بَعْدَ الخُرُوج: «الحَمَدُ لله الَّذَى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى » وسَكُوتٌ إِلاَّ لِمهمٍ، الخُرُوج: «الحَمَدُ لله الَّذَى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى » وسكُوتٌ إلاَّ لِمهمٍ،

وبالفضاء تستُّرٌ وبعُدٌ واتقاء حُجْرٍ وريح وموْرد وطَرِيق وظَلَّ ومَجْلس وَمَكَان نَجْسٍ وتَنْحِية ذكْرِ الله لَفظا وخطا، وتقديم يُسْراًه دُخُولاً، ويُمْناه خُرُوجاً عكْسَ المَسْجِد والمنزل: يُمْناه فيهما، ومُنع بِفضاء اسْتقبال قبلة أو اسْتدبارُها بلا ساتر كالْوطُء وإلا فلا فلا في الله الله الله الله الله الله الله ووَجَبَ اسْتبراء بسكنت ذكر ونَثر خفا واسْتنجاء وأيدب بيسراه وبله المؤلف وبله والمؤلف والله والله والمؤلف والله و

فصل: فَرَائِضُ الْوُضُوءَ: غَسْلُ الْوَجُه مِنْ مَنَابِتَ شَعَرِ الرَّاسِ الْمَعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى السَدَّقُنِ أَو اللَّحْيَةِ وَمَا بَيْنَ وَتَدَى الأُذُنَيْنِ فَيعْسِلُ الْوَتَرةَ وَأَسَارِيسَ جَبْهَ تَه وَغَسْلُ الْوَتَرةَ وَأَسَارَيسَ جَبْهَ الْمُنْتَهَى السَّقَيْهِ وَمَا غَارَ مِنْ جَفْنِ أَوْ غَيْرِه بِتَخْلِلِ شَعَرٍ تَظْهُرُ الْبَسَرَةُ تَحْتَهُ، وَغَسْلُ الْيَالِيَ الْمَانُونِ فِيه، وَمَسْحُ جَمِيعِ اللَّيْسِ مَعَ شَعَرَ صُدُغَيْهِ وَمَا اسْتَرْجَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَه، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فَى رَدِّ الرَّأْسِ مَعَ شَعَرَ صُدُغَيْهِ وَمَا اسْتَرْجَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَه، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فَى رَدًّ المَسْح، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْكَعْبَيْنِ النَّاتِئِينِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مَعَ تَعَهِّد ما تَحْتَهُ مَا الْمَسْح، وَغُسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْكَعْبَيْنِ النَّاتِئِينِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مَعَ تَعَهِّد ما تَحْتَهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَقَدَر اللَّهُ مُ وَيَلْهُ إِللَّاسَى مُطْلَقًا بِنِيَّةَ الإِتْمَامِ كَالْعَاجِزِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطُ وَإِلاَّ بَنِي ما لَمْ يَطُلُ بِجَفَاف كَالْعَاجِزِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطُ وَإِلاَّ بَنِي ما لَمْ يَطِلْ بِجَفَاف عَضْ وَزَمَنِ اعْتَدَلا كَالِعامِد وَأَتَى بِالْمُنْسَى فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدُهُ بَتُولُ الْمَعْمِ وَزَمَنِ اعْتَدَلاً كَالِعامِد وَأَتَى بِالْمُنْسَى فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدُهُ بَتُ وَقَدَر الْتَهُ وَلَا يَضُرُ مَا يَبْحُرُونَ الْمَالِقُ الطَهارَة أَوْ إَخْرَاجِ بَعْضَ مَا لَمْ يَعْدُ أَو السَّتِبَاحَة مَا مَنَعَهُ أَوْ أَدَاء الْفُرْضِ وَإِنْ مَعَ الْعَلَافِ الطَّهارَة أَوْ إِخْرَاجِ بَعْضَ أَو السَّتَاحِة فَلَا يَضُونُ الْمُوالِقُ الطَّهارَة أَو الْمَالِقُ الْمُعْدَاقِ الطَهارَة أَوْ إِخْرَاجِ بَعْضَ أَو الْمَاسِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ فَى الْأَنْ الْمَعْمَ وَالْمَاتُونَ الْمَاسَلَاقُ الْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمَالُولُ الْمَاءِ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَاءِ وَلَا يَصُولُ عَلْمَ الْمَالُولُ الْمَالُلُقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَلَافِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعْمَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ ال

(وسُنَنُهُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا في الإِنَاءِ إِنْ أَمْكَنَ الإِفْرَاغُ

وَإِلاَّ أَذْ خَلَهُمَا فِيهِ كَالْكَثيرِ وَالجَارِى وَنُدبَ تَفْرِيقُهُمَا وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتَنْشَاقٌ، وَنُدبَ فَعْلُ كُلِّ بِثَلاَثَ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَمَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى فَعْلُ كُلِّ بِثَلاَثُ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَمَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِه، وَمَسْحُ الرَّاسِ إِنْ بقِي النَّفِه، وَمَسْحُ الرَّاسِ إِنْ بقِي اللَّهُ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ المُنكَسَ وَحُدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ بَلِكٌ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ المُنكَسَ وَحُدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ تَابِعه.

وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ وَاسْتِقْبَالٌ وتَسْمِينَةٌ وَتَقْلِيلُ المَاء بلاَ حَدٍّ كالغُسْل وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَجَعْلُ الإِنَاءِ المَفْتُوحِ لِجِهَتِهَا وَبَدْءٌ بِمُقَدَّمِ الأَعْضَاء والغَسْلَةُ الثَّانيَةُ والثَّالِثَةُ حَـتَّى في الرِّجْلِ وتَرْتيبُ السُّنَنِ في أَنْفُسِهَا أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ وَاسْتَيَاكُ ۗ وِإِنْ بِأَصْبُعِ كَصَلَاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَقِرَاءَةٍ قُرْآنِ، وانْتِبَاهِ مِنْ نَوْمٍ، وَتَغَيُّرُ فَم، وكُرُهَ مَوْضِعٌ نَجسٌ، وإكْثَارُ المَاء، والْكَلاَمُ بغَيْر ذكْر الله، وَالْزَّائِدُ عَلَى الثَّلاَثِ، وَبَدْءٌ بِمُؤَخَّرِ الأَعْضَاءِ، وَكَشْفُ الْعَوْرَةِ وَمَسْحُ الرَّقَـبَةَ، وَكَثْرَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحَلَّ الْفَرْضَ وَتَرْكُ سُنَّة، وَنُدبَ لزيَارَة صَالِح وسُلْطَان وَقراءَة قُرْآن وَحَديث وَعلْم وَذكْر وَنَوْم وَدُخُول سُوق وَإِدَامَتُهُ وتَجْديدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ أَوْ طَافَ، وَشَرْطُ صِحَّتِه إِسْلاَمٌ وَعَدَمُ حَائِل وَمُنَاف، وَشَـرْطُ وُجُوبِه دُخُولُ وَقْت وَبُلُوغٌ وَقُدْرَةٌ عَلَيْـه وَحُصُولُ نَاقض، وَشَرَطُهُمَا عَقُلٌ ونَقَاءٌ مِنْ حَـيْضِ وِنفَاسِ وَوُجُودُ مَا يَكْفي منَ المُطْلَق وَعَدَمُ نَوْم وَغَفْلَة كَالْغُسْلِ وَكَالتَّيَمُّ مِ بِإِبْدَالِ الْمُطْلَقِ بِالصَّعِيدِ إِلاَّ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ شَرْطٌ فِيهِمَا. فصل: نَاقضُ الوُضُوء إِمَّا حَدَثُ وَهُوَ الخارِجُ المعْتَادُ مِنَ المَخْرَجِ المُعْتَادِ في الصِّحَّـةِ مِنْ رِيحٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلِ ومَذْي وَوَدْي وَمَنِيٍّ بِغَـيْرِ لَذَةٌ مُعْـتَادَةٍ وَهَادٍ لأ حَصًّى وَدُودٍ وَلَوْ مَعَ أَدًّى ولا مِنْ ثُقْبَةٍ إِلاًّ تَحْتَ المعدَّة وانْسَدًّا ولا سَلِّسٌ لأَزَمَ نصْفَ الزَّمَن فَبِـأَكْثُرَ وَإِلاَّ نَقَضَ وَإِمَّـا سَبَبٌ وَهُوَ زَوَالُ عَقْـلِ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقِيلِ وَلَوْ قَصُرَ وَكَمْسُ بَالِغِ مَنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَلَوْ لِظُفْ رِ أَوْ شَعَرِ أَوْ بِحَاتِلِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَـدَهَا وَإِلاَّ فَلاَّ إِلاَّ الْقُـبْلَةَ بِفَم فَـمُطْلَقًا لا بِلَـذَّة مِنْ نَظَرِ أَوْ فِكْرِ وَلَوْ أَنْعَظَ وَلا بِلَمْسِ صَغِيرَةِ لاَ تُشْتَهَى أَوْ بَهِيمَةِ وَمَسَّ ذَكَرِهِ المُتَّصِلِ مُطْلَقًا بِبَطْنِ كَفِّ أَوْ جَنْبِهِ أَوْ

أُصْبُع كَذَلَكَ وَلَوْ زَائِدًا إِنْ أَحَسَّ وَتَصَرَّفَ لا بِـمَسِّ دُبُرِ أَوْ أُنْتَيْنِ وَلا بِمَسِّ امْرأَةٍ

فَرْجَهَا وَلَوْ أَلْطَفَتْ وَإِمَّا غَيْرِهِمَا وَهُو َ الرِّدَّةُ وَالشَّكُ فَى النَّاقِضِ بَعْدَ طُهُو عُلَمَ وَعَكْسُهُ أَوْ فَى الصَّلَاةِ اسْتَمَر ثُمَّ إِنْ بَانَ الطُّهُرُ لَمْ يُعَدْ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ تَوَضَّا قَطَعَ، وَمَنَعَ الحَدَثُ صَلَاةً وطَوَاقًا، وَمَسَّ مُصْحَف أَوْ جُزْنُهُ وَكَتْبِهُ وَحَمْلُهُ وَإِنْ بِعِلاَّقَةً أَوْ تُوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لَا جُنْبًا وَإِنْ بَعِلاَّقَةً أَوْ تُوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لَا جُنْبًا وَإِنْ بَعِلاَّقَةً قُصِدَتْ.

فحل: جاز بدلاً عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِحَضَرِ أَوْ سَفَرَ وَلَوْ سَفَرَ مَعْصِية مَسْحُ خُفِّ أَوْ جَوْرَبِ بِللاً حَدِّ بِشَرْطِ جِلْد طَاهِرٍ خُوزَ وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرَضَ وَأَمْكَنَ الْمَشْيُ بِهِ عَادَةً بِلاَ حَائِلٍ وَلُبِسَ بِطَهَارَة مَاءً كَمُلَتْ بِلاَ تَرَفَّه وَلاَ عَصِيان بِلْبَسِه وَكُرِهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ عُضُونه، وَبَطَلَ بِمُوجِبٌ غُسْلٍ وبِخَرْقِه قَدْرَ ثُلُث الْقَدَّم وَإِنَّ وَكُرِهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُعُ عُضُونه، وَبَطَلَ بِمُوجِبٌ غُسْلٍ وبِخَرْقِه قَدْرَ ثُلُث الْقَدَّم وَإِنَّ النَّصَقَ كَدُونِه إِنْ انْفَتَحَ إِلاَّ الْيسيرَ جَدًّا وَبَنَزْعَ أَكْثَرِ الرِّجْلِ لِسَاقِه فَإِنْ نَزَعَهُما أَوْ أَعْلَبِهُ أَوْ أَحَدَهُمَا وَكَانَ عَلَى طُهْرٍ بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالاَة وَنُدُبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَة أَوْ أُسْبُوعٍ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَاف أَصَابِع رَجْلِه ويسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لِكَعْبَيْهُ وَمَسْحُ أَعْلاهُ مَعَ أَسْفَلِهِ وبَطَلَتْ بِتَرْكِ الأَعْلَى لاَ الأَسْفَلِ فَيُعِدُ بِوَقْتٍ.

فحل: يَجِبُ عَلَى المُكلَّفِ غَسْلُ جَمِيعِ الجَسَدِ بِخُرُوجِ مَنِيٍّ بِنَوْمٍ مُطْلَقًا أَوْ يَعْدَ ذَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ الْوُضُّوءَ فَقَطْ، كَمَنْ جَامَعً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِيٌّ أَمْ مَذَى وَجَبَ فَإِنْ الْوُضُّوءَ فَقَطْ، كَمَنْ جَامَعً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِيٌّ أَمْ مَذَى وَجَبَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ وَقُتُهُ أَعَادَ مِنْ آخِر نَوْمَة وَبَمَغِيبِ حَسْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطِيقٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ وَقُتُهُ أَوْ مَيْتًا وَعَلَى ذِي الْفَرْجِ إِنْ بَلَغَ وَنُدَبَ لِمَ أَمُّورِ الصَّلَاة كَصَغِيرَة وَطِئَهَا بَالِغٌ بَهِيمة أَوْ مَيْتًا وَعَلَى ذِي الْفَرْجِ إِنْ بَلَغَ وَنُدَبَ لِمَا أَمُّورِ الصَّلَاة كَصَغِيرَة وَطَعُهَا بَالِغٌ وَبَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَوْ بِلاَ دَمِ لا بِاسْتِحَاضَة وَنُدَبَ لا نُقطَاعه.

(وَقَرَائَضُهُ) نَيَّةُ فَرْضِ الْغُسُلَ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثَ أَوَ اَسْتَبَاحَةً مَمْنُوعِ بِأُوَّلَ مَفْعُول، وَمُوَالاَةٌ كَالْوُضُوءَ وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ وَدَلْكُ وَلَوْ بَعْدَ صَبَّهُ وَإِنْ بَغْرُقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِه إِلاَّ إِذَا اسْتَنَابَة وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِه إِلاَّ إِذَا اسْتَنَابَة وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِه إِلاَّ إِذَا السَّتَدَ أَوْ بِخُيُوط كَثُرُتُ وَإِنْ شَكَ غَيْرُ مُسْتَنْكُح فَى مَحَلً غَسَلَهُ وَوَجَبَ تَعَالَمُ المَعْابِنِ مِنْ شَقُوقً وَأَسِرَّة وَسُرَّة وَوَقْع وَإِبط.

(وَسُنَنُهُ) غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنْثَارٌ وَمَسْحِ صُمَاخٍ.

(وَفَضَائِلُهُ) مَا مَرَّ فَى الوصُوء وَبَدْءٌ بإِزَالَة الأَذَى فَمَذَاكِيرُهُ ثُمَّ أَعْضَاءُ وصُوئِه مَرَّةً وَتَخْلِلُ أَصُولِ شَعَرِ رأسه وَتَغْلِيثُهُ يَعُمُّهُ بِكُلِّ غَرْفَة وَأَعْلاَهُ وَمَيَامِنُهُ وَيَجْزِئُ عَنَ الْوُضُوء وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ جَنَابَتِه مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسُلِ وَإِلاَّ الْوُضُوء وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِه مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسُلِ وَإِلاَّ أَعَادَهُ مَرَّةً بِنِيَّتِه وَالْوُضُوء عَنْ مَحَلِّه وَلَوْ نَاسِيًا لَجَنَابَتِه وَلَوْ نَوَى الجَنَابَة وَنَفْلاً أَوْ نَيَابَةً عَنِ النَّقُلُ حَصَلاً، وَنَدب لَجُنُب وصُوءٌ لَنَوْم لاَ تَيَمَّمٌ وَلاَ يَنتقضُ إلاَّ بِجماع وَلَوْ مُجْتَازًا وَلَمَنْ فَرْضُهُ التَّيَمَّمُ دُخُولُهُ بِهِ.

(وَفَرَائِضُهُ) نِيَّةُ اسْتَبَاحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ فَرْضِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الأُولَى وَلَزِمَ نِيَّةُ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصْابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصُيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرَابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌ لَمْ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرَابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌ لَمْ

يُطْبَخْ وَمَعْدِنٌ غَيْـرُ نَقْد وَجَـوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ كَـشَبٍّ وَمِلْحٍ وَحَدِيدٍ وَرُخَـامٍ كَثَلْجٍ لاَ خَشِبٍ وَحَشِيشٍ، وَالمُوَّالاَةُ.

(وُسُنَنُهُ) تَرْتَيبٌ وَضَرْبَةٌ لَيدَيْهِ وَإِلَى المرْفَقَيْنِ وَنَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنْ غُبَادِ، وَنُدبَ تَسْمِيَةٌ وَصَمْتٌ وَاسْتَقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمنَى وَجَعْلُ ظَاهِرِهَا مِنْ طَرَفَ الْأَصَابِعِ بِبَاطِينِ يُسْرَاهُ فَيُمرُّهَا إلى المسرْفَق ثُمَّ بَاطِنهِمَا لآخِرِ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلكَ، وَيُبْطِلُهُ مُبْطِلُ الْوُضُوءِ وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلَاة لاَ فَيهَا إلا نَاسَيهُ، وكُرِهَ كَذَلكَ، ويُبْطَلُهُ وَضُوء أَوْ غُسْلٍ إلا لضرر، ولصحيح، تَيمَّم بِحَائِط لَبِن أَوْ حَجَرٍ لَفَاقِده إِبْطَالُ وَضُوء أَوْ غُسْلٍ إلا لضرر، ولصحيح، تَيمَّم بِحَائِط لَبِن أَوْ حَجَرٍ كَمَريض، وتَسْقُطُ الصَّلَاة بِفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ أَو الْقُدْرَة عَلَى اسْتِعْمَالِهَا.

فَعُلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةً خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسُلٍ فَعَلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةً خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسُلٍ أَوْ بِلاَ طُهُرٍ أَو انْتَشَرَتْ إِنْ كَانَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لاَ يَضُرُّ وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيمُّمُ كَأَنْ قَلَ جِدًا كَيدً، وإِنْ نَزَعَهَا لدَوَاءِ أَوْ سَقَطَتُ رَدَّهَا وَمَسَحَ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فِى صَلاَةً بَطَلَتْ كَأَنْ صَحَّ وَبَادَرَ لغَسْل مَحَلِّهَا أَوْ مَسْحه.

فحل: الحَيْضُ دَمَّ أَوْ صُفُرةً أَوْ كُدْرَةً خَرَجَ بِنَفْسِهِ مَنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً، وَأَقَلُهُ فِي الْعَبَادَةِ دَفْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ لَمُبْتَدَأَة نَصْفُ شَهْرٍ كَأْقَلَ الطَّهْرِ، وَلَمُعْتَادَة ثَلاَثَة أَيَّامٍ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا اسْتَظْهَارًا مَا لَمْ تَجَاوِزْهُ، ثُمَّ هِي مُستَحَاضَةٌ تَصُومُ وتُصلِّي وَتُوطأً، ولِحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْرِيْنِ عِشْرُونَ وَفِي سَتَّة فَأَكْثَرَ ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَت وَتُوطأً، ولَحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْرِيْنِ عِشْرُونَ وَفِي سَتَّة فَأَكْثَرَ ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَت أَيَّامُهُ بِطُهْرٍ لَفَقَتَهما فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلها ثُمَّ هِي مُسْتَخَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَع وَتَصُومُ وتُصلِّى وَتُوطأَ، فَإِنْ مَيَّزَتُ بَعْدَ طُهْرٍ تَمَّ فَحَيْضٌ، فَإِنْ دَامَ بِصِفَة التَّمْينِ وَتَوطأَهُم وَتُعُلِق وَيُوطأَه فَإِنْ مَيْزَتُ بَعْدَ طُهْرٍ تَمَّ فَحَيْضٌ، فَإِنْ دَامَ بِصِفَة التَّمْينِ اسْتَظْهَرَتُ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمَةُ الْطُهْرِ جُفُوفَ أَوٌ قَصَةٌ وَهِي أَبْلِغُ فَتَنْتَظُرُهَا مُعْتَادَةُهُما للتَمْينِ وَلَو الله فَكَادَة الْجُفُوفَ فَلا تَنْتَظِرُهُا مَا تَأْخَرَ مِنْهُمَا كَالمَنْبَدَأَة، وَمَنَع السَّعْهَر بَعْلَاق وَصَوْم، وَوُجُوبَهُمَا، وقَضَاء الصَّوم بِأَمْ جَديد وَحَرُمُ بِهِ طَلاَقٌ وَتَمَثَّكُ بَمَا بَيْنَ سُرَة وَرَكُمُ مَا وَقُطُعُهُ وَمَنَع بَالْمَاء، وَقُضَاء الصَّوم بِأَمْ وَتَقَطُّعُهُ وَمَنَع بَالْمَاء، وَقُضَدًا أَوْ بَعْدَهَا وَلَوْ بَيْنَ وَمَنَع وَلَامَة وَمَقَطُعُهُ وَمَنَعُهُ كَالْحَيْض.

**باب الصلاة:** الوَقْتُ المُـخَتَارُ للظُّهْـر منَ الزوَال لآخر القَـامَة بغَـيْر ظلِّ الزُّوَال وَهُوَ أَوَّلُ وَقْت الْعَصْر للاصْفرَار وَاشْتَرَكَا فيه بقَدْرهَا، وَلَلْمَغْرِب غُرُوبُ الشَّمْس بقَدْر فعْلهَا بَعدَ شُرُوطهَا، وَللْعشاء منْ غُرُوبِ الشُّفَق الأحْمَر للثُّلُث الأَوَّل، وَللصُّبْح منْ طُلُوعِ الْفَـجْرِ الصَّادق للإسْفَارِ الْبَـيِّن، وَأَفْضَلُ الْوَقْتَ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا إلا الظُّهْرَ لَجَمَاعَة فَلرُبُع الْقَامة، وَيُزَادُ لَشدَّةَ الْحَرِّ لَنصْفهَا، وَالأَفْضَلُ لفَذّ انْتظَارُ جَمَاعَة يَرْجُوهَا، وَمَنْ خَفَىَ عَلَيْـه الْوَقْتُ اجْتَهَدَ بنَحْو ورْد وَكَــفَتْ غَلَبَةُ الْظَّنِّ، فَإِنْ تَخَلَّفَ ظَنُّهُ وَتَبَيَّنَ تَقْديمُ هَا أَعَادَ، وَمَنْ شَكَّ في دُخُوله لَمْ تُجْزه وَإِنْ وَقَعَتْ فَيه، وَالضَّرُورِيُّ تلْوَ المُخْتَارِ لطُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَغُرُوبِهَا فَي الظُّهْرَيْن وَللْفَجْرِ فِي الْـعشَاءَيْنِ، وَتُدْرَكُ فِيهِ الصَّـلاَّةُ بِرَكْعَة كالاخْـتيَارِيِّ وَالْكُلُّ أَدَاءٌ وأَثْمَ المُسؤَخِّرُ لَهُ إِلاَّ لَعُسذُر مَنْ كُفْسِ وَإِنْ طَرَأَ وَصبًا وَإِغْسَاء وَجُنُسُون وَفَقْد طَهُ ورَيْن وَحَيْض وَنَفَاس وَنَوْم وَعَفْلَة لاَ سُكْر، وَتُدْرَكُ المُشْتَرَكَتَان بزَوَاله بَفَضْلُ رَكْعَة عَن الأُولَى وَالْمَعْذُورُ غَيْرُ كَافر مُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ فَإِنْ بَقيَ بَعْدَهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بسَجْدَتَيْهَا وَجَبَت الصُّبْحُ كَأَخيرَة المُشْتَركَتَيْن وَخَمْسًا حَضَرًا وَثَلاَثًا سَفَرًا وَجَبَ الظُّهْرَان وَأَرْبَعًا مُطْلَقًا وَجَبَ الْعِشَاءَان، وَطُرُوٌّ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ فِيهِ لَمَا ذُكرَ مُسْقَطٌ لَهَا وَلاَ يُقَدَّرُ طُهُرٌ وَتَارِكُهَا إِلَيْهِ بلاَ عُـذْر يُؤَخَّرُ لمَـا ذُكرَ، وَيُقْـتَلُ بالسَّيْـف حَدًّا، وَالجَاحِدُ لَهَا كَافِرٌ كَكُلِّ مَنْ جَـحَدَ مَا عُلمَ مِنَ الدِّين ضَرُورَةً، وَحَرُمَ نَفْلٌ حَالَ طُلُوع شَمْسِ وَغُـرُوبِهَا وَخُطْبَةِ جُـمُعَةٍ وَخُرُوجٍ لَهَـا، وَضِيقِ وَقْتٍ، وَذِكْرِ فَـائِتَةٍ وَإِقَامَةِ لِحَـاضُرِوَةٍ، وكُرُهَ بعْدَ فَـجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِـيدَ رُمْحٍ وَتُصلَّى المَغْـرَبُ إِلا رَكْعَتَى الْفَجْـرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ فَرْضِ صُـبْحِ وَإِسْفَارِ لِمَنْ اعْتَـادَهُ وَعَلَبَةُ النُّوم وكُمْ يَخَفُ فَوَاتَ جَمَاعَة وَإِلا جَنَازَةً وَسُجُودَ تِلاَوَة قَبْلَ إِسْفَار وَاصْفْرَار، وَقَطَعَ إِنْ أَحْرَمَ بِوَقْتِ نَهِي

فَصَل: الأَذَانُ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ بِكُلِّ مَسْجِد وللجَمَاعَة طَلَبَتْ غَيْرَهَا لَفَرْضِ وَقُتِيِّ اخْتِيَارِيٍّ أَوْ مَجْمُوعَة مَعَهُ، وَكُرِهَ لِغَيْرِهِمَ حَضَرًا، وَنَدَبَ سَـفَرًا وَلَوْ دُونَ مَسَافَة قَصْرٍ وَلِفَـائِتَةٍ وَذَاتِ ضَّرُورٍ وَجَنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ، وَهُوَ مَثْنَى وَلُو الصَّـلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

بِصُبْحِ إِلاَ الجُمْلَةَ الأَخِيْرِةَ وَحَفَّضَ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْمِعًا ثُمَّ رَجَّعَهُمَا بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُسَاوِيًا بِهِمَا التَّكْبِيرَ مَجْزُومٌ بِلاَ فَصْلِ وَبَنَى إِنْ لَمَ يَطُلْ، وَحَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَ الصَّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقُلِ الصَّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقُل وَذُكُورَة وَدُخُولَ وَقْتِ وَنُدبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مَرْتَ فِعٌ قَائِمٌ إِلاَ لَعُذُر مَسْتَ قَبْلِ إِلاَ لِلاَسْمَاعِ وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهُ لَمُنْتَهِى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَوْ بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لَذَكَرِ بَالغِ فَذَ أَوْ مَعَ نِسَاء، وَكَفَايَةٌ لِجَمَاعَةِ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ وَنُدبَتْ لِمَرْأَةً وَصَبِى سِرًا، وَهِي مَفْرَدَةٌ إِلاَ التَّكْبِيرَ وَجَازَ قِيَامُهُ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا.

فصل: تَجبُ عَلَى مُكَلَّف مُتَمكِّن من طَهَارة الحَدك غَيْر نَاثم ولا غَافل، وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْع، وَضُرِبَ عَلَيْهَا لِعَشْر، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ في المَضَاجِع، وَصحَّتُهَا بعَقْل وَقُدْرَة عَلَى طَهَارَة حَدث وَنَقَاء منْ حَيْض وَنفاس وَبإسْ الاَم وَطَهَارَة حَدَث وَخَبَثِ عَلَى مَا مَــرَّ، وَجَازَتْ بِمَقْبَرة وَحَــمَّامٍ وَمَزْبَلَة وَمَحَجَّـةٍ طَرِيق ومَجْزَرَة إِنْ أُمنَت النَّجَاسَةُ وَإِلا أَعَادَ بِوَقْتِ إِنْ شَكَّ، وَبِمَربَضِ غَنَم وَبَقَرٍ، وَكُرِهَتْ بِمَعْطِنِ إبل، وأَعَادَ بـوَقْت وَإِنْ أَمنَ، وَبكَنيسَـة مُطْلَقًا إلا لضَـرُورَة ولا إعَادَةَ إلا بعَـامرَة نَزَلَهَا اخْتيَارًا وَصَلَّىٰ بِمَشْكُوك فَفَى الوَقْت وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ فَإِنْ ظَنَّ اسْتغْرَاقَهُ الوَقْتَ صَلَّى وَإِلاَّ أَخَّرَ للآخرِ الاخْ تيَارِيِّ أَوْ فيهَا فَإِنْ ظَنَّ دَوَامَـهُ لَهُ تمَادَى وَأُومَاً إِنْ خَافَ ضَــرَرًا أَوْ تَلَطَّخَ ثَوبِ لاَ بَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ فَإِنْ رَشَحَ فَــتَلَهُ بأنامل يُسْرَاهُ الْعُلْيًا، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فَبِالْوُسْطَى فَإِنْ زَادَ فِيهَا عَلَى دِرْهَم قَطَعَ كَأَنْ لَطَّخَهُ أَوْ خَافَ تَلُوَّتَ فَرْشِ مَسْجِدِ وَإِلَّا فَلَهُ الْبِنَاءُ فَيَـخْرُجُ لِغَسْلِهِ مُمْسِكٌ أَنْفَهُ إِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ وَكُمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانَ مُـمْكَنِ وَقَرُبَ وَكُمْ يَسْتَدْبِرْ بِلاَ عُـذْرِ وَكُمْ يَطَأ نَجِسًا وَكُمْ يَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهُواً، وَلاَ يَعْتَدُّ برَكْعَة إلا إِذَا كَمُلَتْ بالاعْتِدَالِ مِنْ سَجْدَتِهَا الثَّانِيَةِ وَأَتَمَّ بِمَوْضِعِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلا فَأَقْرَبَ مَكَانِ مُمْكِنِ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَإِلا رَجَعَ لَهُ ولو في السَّلاَم فَلَوْ أَدْرَكَ مَعَـهُ الأُولَى وَالأَخيـرَةَ منْ رُبَّاعِيَّةِ أَتَى بركْعَـة بسُورَة وَجَلَسَ وَرَجَعَ في الجُـمُعَـة مُطْلَقًا لأَوَّل الجَـامع وَإِلاَّ بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتمَّ مَـعَهُ رَكْعَةً فِيهَا ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ، وَإِنْ رَعَفَ حَالَ سَلاَمِ إِمَامِيهِ سَلَّمَ وَصَحَّتْ فَإِن

اجْتَمَعَ لَهُ قَضَاءٌ وَبِنَاءٌ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ في أَخيرة الإمام ولَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ وَفِي ثَانِيَتِ كَمَنْ أَدْرَكَ الْوُسَطِيَّيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، وَسَتْـرِ الْعَوْرَةِ الْمُغَـلَّظَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِنْ بِإِعَارَةِ أَوْ نَجِسِ أَوْ حَرِيرِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ وَهِيَ مِنْ رَجُلِ السَّوْأَتَانِ وَمِنْ أَمَةِ وَإِنْ بشَائِبَةِ هُمَا مَعَ الأليَتَيْنِ، وَمِنْ حُرَّة مَا عَدَا الصَّدْرَ وَالأَطْرَافَ، وَأَعَادَتْ لصَدْرهَا وأَطْرَافِهَا بِوَقْت كَكَشْف أَمَة فَخذاً أَوْ رَجُلِ أَلْيَةً أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ وَنُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَة وَلَأُمِّ وَلَد وَصَغِيرِةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الحُـرَّةِ وَأَعَادَتَا لِتَرْكِهِ بِوَقْت كَـمُصَلِّ بحَرير وَعَاجِز صَلَّى مَكْشُوفًا وَعَورَةُ الرَّجُلِ والأَمَة وَإِنْ بشَائبَة وَالحُرَّةُ مَعَ امْرأة مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَيَجِبُ سَتْرُهَا بِالصَّلاَة أَيْضًا وَمَعَ مَحْرَم غَيْرُ الوَجْهِ وَالأَطْرَافِ، وَتَرَى منْ أَجْنَبِيٌّ مَا يَرَاهُ منْ مَحْرَمه، وَمِنَ المَحْرَم كَرَجُلُّ مَعَ مـثْله، وَكُرُهَ لِرَجُل كَـشْفُ كَتِفِ أَوْ جَنْبِ كَتَـشْمِـيرِ ذَيْل وَكَفِّ كُمَّ أَوْ شَعَرِ لِصَلاَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَعَ أَمْنِ وَقُدْرَةِ وَهِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمكَّةَ وَجِهَتُهَا لغَيْرُهُ اَجِـتهَادًا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَ قَلَّدَ وَلاَّ يُقَلِّدُ مُجْـتَهدٌ وَإِنْ أَعْمَى إَلا مِحْـرَابًا لمَصْر وَقَلَّذَ غَيْرُهُ عَـدُلا عَارِقًا، أَوْ محْـرَابًا مُطْلقًا فَإِنْ لَمْ يَجَدْ أَوْ تَخَـيَّرَ مُجْتَهِـدٌ تَخَيَّرَ وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَ عَمْدًا وَلَوْ صَادَفَ وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأ بِصَلاَة قَطَعَ الْبَصيرُ المُنْحَرِفُ كَثيرًا واسْتَقْبِلَ غَيْرُهُ وَبَعْدَهَا أَعَادَ الأُوَّلُ بِوَقت كالنَّاسِي وَجَازَ نَفْلٌ غَيْرُ مُؤكَّد فيهَا وَفِي الحِجْرِ لأَيِّ جِهَةٍ وَكُرِهَ المُؤَكَّدُ وَمُنعَ الْفَرْضُ وَأَعَادهُ بِوَقْت وَبَطَلَ عَلَى ظَهْرِهَا كَالْمُؤَكَّدِ وَلِمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْر تَنَفُّلُ وَإِنْ بِوَتْرِ صَوْبَ سَفَرِه إِنْ رَكبَ دَابَّةً وَإِنْ بِمَحْمَلِ يُومِىءُ بِسُجُودِهِ لِلأَرْضِ لا سَفِينَةً فَـيَسْتَقْبِلُ وَدَارَ مَـعَهَا إِنْ أَمْكَنَ لاَ فَرْضٌ وَإِنْ مُسْتَـقْبِـلاً إِلا لالْتِحَـامِ أَوْ خَوْفِ سَـبُعِ فَلهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ أَمـنَ أَعَادَ الخَائفُ بَوَقْت وَإِلَّا لَخَصْخَاص لَّا يُطيقُ النُّزُولَ بَه وَخَـافَ خُرُوجَ الْوَقْت وَإِلا لمَرض ويَؤُدِّيها عَلَيْها كالأرض واللَّذي يَنْبَغي في هذا الأرضُ.

فُصل: فَرَائِضُ الصَّلاَة نِيَّتُهَا وَجَازَ التَّلفُّظُ بِهَا وعُزُوبُهَا مُغْتَفَرٌ كَعَدَمِ نِيَّة الأَدَاءِ أَوِ القَضَاءِ أَوْ عَدَدِ الرَّكَعَاتَ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ وَالْقَيَامُ لَهَا في الْفَرْضِ إِلا لِمَسْبُوقٍ كَبَّرَ مُنْحَطًّا، وفي الاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ إِنْ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا تأويلان وَفَاتَحَةٌ بِحَركة لسان لإِمَامٍ وَفَلِّ فَيَجِبُ تَعَلَّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلا ائْتَمَّ بِمَنْ يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ انْتَمَّ بِمَنْ يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ نَدبَ فَصل بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ فَإِن سَهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعضِهَا فَى رَكْعَة سَجَدَ كَرَكُعتَيْنِ وَأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَتْ كَأَنْ لَمْ يَسْجُدُ، وَقِيَامٌ لَهَا بِعَضِهَا فَى رَكْعَة سَجُدُ مَنْ قَيَامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسَجُودٌ عَلَى أَيْسِ بِفَرْضٍ، وَرُكُوعٌ مِنْ قَيَامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتِيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسَجُودٌ عَلَى أَيْسِ جَرْء مِنْ جَبْهَتِه وَنُكُوسٌ بَيْنَ السَّجَدَتِيْنِ وَسَلًامٌ وَإِنَّمَا يُجْزَى السَّجَدَتِيْنِ وَسَلًامٌ وَإِنَّمَا يُجْزَى السَّجَدَتِيْنِ وَسَلًامٌ وَإِنَّمَا يُجْزَى السَّجَدَتِيْنِ وَسَكُمْ وَجُلُوسٌ لَهُ وَطُمَأْنِينَةٌ وَاعْتَدَالٌ وَتَرْتِيبُهَا.

وَسُنُنُهَا: قَرَاءَةُ آيَة بَعدَ الْفَاتِحَةِ الأُولَى والثَّانِيةِ وَقَيَامٌ لَهَا وَجهْرٌ وسَرٌ بِمَحلِهِما بِفَرْضِ وَتَأَكَّدا بِالـفَاتِحَة، وأَقَلُّ جَهْرِ الرَّجُلِ إِسْمَاعُ مَنْ يَلِيهِ فَقَطْ وَجَهْرُ المَرْأَة إِسمَاعُهَا نَفْسَهَا كَأَعْلَى السِّرِ، وكُلُّ تَكْبِيرة وَسَمِعَ الله لَمَنْ حَمدَهُ لإِمامٍ وَفَدِّ حَالَ رَفْعِه، وَتشَهُدٌ وَجُلُوسٌ لَهُ والصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِ عِلَيْكُمْ بَعْدَ التَّشَهُد الأَخيرِ والسَّجُودُ علَى صَدر الْقَدَميْنِ والرَّكْبَينِ وَالْكَفَيْنِ وَرَدُّ المُقْتَدى السَّلامَ عَلَى إِمَامِهِ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةَ التَّحْلِلِ فَقَطْ، وَإِنْصَاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ السَّلامُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةَ التَّحْلِلِ فَقَطْ، وَإِنْصَاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ السَّلامُ، وَالزَّائِدُ عَلَى الطَّمَانِينَة.

وَنُدُنَ نِيَّةُ الأَدَاء وَضِدِّه وَعَدَدُ الرَّكَعَاتَ وَخُشُوعٌ وَاسْتحْضَارُ عَظَمَةَ الله تَعَالَى وَاَمْتَالُ أَمْرِه وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ الإحْرامِ حِينَ تَكْبِيرِه وَإِرْسَالُهُمَا بِوَقَارٍ، وَجَازَ القَبْضُ بِنَفُلِ وَكُرِهَ بِفَوْضِ لِللاعْتَمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحَة، وَكُرِهَ تَكْرِيمُهَا الْقَبْضُ بِنَفُلِ وَكُرِهَ بِفَرْضِ كَسُورَتَيْنِ وَتَطُويلُ قَرَاءَة بِصُبْحِ وَالظُّهْرُ تَلِيهَا لَفَذَّ وَإِمَامٍ بِمُعَيَّنِينَ طَلَبُوهُ وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِب وَعَصْرٍ وَتَوَسَّطُ بِعِشَاء وَتَقْصِيرُ الثَّانِية عَنِ الأُولَى، وَكُرِهَ تَطُويلُهَا عَنْهَا وَإِسْمَاعٌ نَفْسِه فَى السِّرِّ وَقَرَاءَةٌ خَلْفَ إِمَّامٍ فِيهِ وَتَأْمِينُ فَذَّ مُطْلَقًا كَإِمَامٍ فَى السِّرِ وَقَرَاءَةٌ خَلْفَ إِمَّامٍ فِيهِ وَتَأْمِينُ فَذَّ مُطْلَقًا كَإِمَامٍ فَى السِّرِ وَمَامَهُم وَيَقَا وَاللَّهُ مِعْمَا وَيَوْلُ فَذَ وَمُقْتَدَ وَمُجَافَاةً وَوَضْعُ يَدِيهِ عَلَى رُكُبَيْهُ وَتَمْكِينُهُما مَنْهُما وَتَسْبِيحٌ بِهِ كَسُجُود وَمُجَافَاةُ وَقُولُ فَذَ وَمُقْتَدَ : رَبَنَا ولَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَلْ الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا فَى الْقِيَامِ مِنَ التَّسَةُ لِ فَلِلاسْتِقْلالِ حَالًا الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا فَى الْقِيَامِ مِنَ التَّسَةُ لِ فَلِلاسْتِقُلالِ حَالًا الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا فَى الْقِيَامِ مِنَ التَّسَةُ لِ فَلِلاسْتِقُلالِ

وَتَمْكِينُ جَبْهَتِهِ مِنَ الأَرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَـا مِنْ سَطْحٍ كَسَرِيرٍ بَسُجُــودِهِ وَتَقْديِمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرَّكْبَتَيْنِ عِنْدَهُ وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَـامِ ووضْعُهُمَا حَذْوَ أُذْنَيْهِ أَوْ قُرْبِهِمَا وَضَمُّ أَصَابِعِهِمَا رُءُوسُهَا للْقَبْلَةِ، وَمُجَافَاةُ رَجُلِ فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ وَضَبُّعَـيْهِ جَنْبَيْهِ وَسَطًا وَرَفْعُ الْعَـجْزَةِ وَدُعَاءٌ فِيهِ بِلاَ حَـدٍّ كَالتَّسْبِيحِ وَالإِفْضَاءُ في الجُلُوس بِجَعْلِ الْيُسْرَى لـ الأَرْضِ وَقَدَمِهَا جِهَةَ الْيُمْنَى وَنَصْبُ قَـدَمِ الْيُمْنَى عَلَيهَا وبَاطِنِ إِبْهَامِهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى رَأْسَ الْفَخِذَيْنِ وَتَفْرِيجُ الْفَخذَيْن وَعَقْدُ مَا عَدَا السَّبَّابَّةَ وَالإِبْهَامَ مِنَ الْيُمْنَى في تَشَهُّذِهِ بِجَعْلِ رُءُوسِهَا بِلَحْمَةِ الإِبْهَامِ مَادًا السُّبَّابةَ بِجَنْبِ الإِبْهَامِ وَتَحْريكهَا دَائمًا يَمِينًا وَشمَالاً تَحْريكًا وَسَطًا والقُنوتُ بِأَىِّ لَفْظ بِصُبْحِ وَإِسْرَارُهُ وَقَبْلَ الرِّكُوعِ، ولَفْظُهُ وَهُوَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَتَسْتَغْفِرُكَ . . . » إلى آخره، وَدُعَاءٌ قَبْلَ السَّلاَم وَإِسْرَارُهُ كَالتَّشَهُّد وتَعْمِيمُهُ، ومنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفُـرْ لَنَا وَلُوَالدَينَا وَلَائمَّتنَا وَلَمَنْ سَـبَقَنَا بِالإِيمَانِ مَـغْفَرَةً وَعَـزْمًا، الـلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّـرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَّ أَعْلَمُ به منَّا، رَبَّنَا آتنا في الدُّنْيَا حَـسَنَةً وفي الآخرة حَـسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» وتَيَامُنُ بتَـسْليمَـةِ التَّحْليلِ وَسُتُرَةٌ لإمَام وَفَذٍّ خَشِيَا مُرُورًا بِمَحَلِّ سُجُودِهِمَا بِطاهِرٍ ثَابِتٍ غَيْرِ مُشْغِلٍ في غِلَظ رُمْحِ وَطُولِ ذِرَاعِ وَأَثْمَ مَارٌ غَيْرُ طَائف وَمُصَلِّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ. وكُرهَ: تَعَوَّدُنَّ وَبَسْمَلَةٌ بِفَرْضِ وَدُعَاءٌ قَـبْلَ الْقرَاءَة وَأَثْنَاءَهَا وَفَى الرُّكُوع وَقَبْلَ التَّشَهَّدِ وَبَعْدَ غَيْرِ الأخِيرِ وَبَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ وَالْجَهْرِ بِهِ وَبِالتَّشَهَّدِ والسُّجُودُ عَلَى مَلْهُوسه وَعَلَى كُوْر عَمَامَتِه أَوْ عَلَى ثَوْبِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ نَاعِمٍ وَالْقِرَاءَةُ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُود وَتَخْصيصُ دُعَاء وَالْتَفَاتُ بِلاَ حَاجَةٍ، وَتَشْـبيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقُعَتُهَا وَإِقْعَاءٌ خَصَّرٌ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُـهُ رِجْلاً، وَوَضْعُ قَدَم عَلَى الأُخْرَى وَإِقْرَانُهُمَا دَائِمًا وَتَفَكَّرٌ بِدُنْيُوِيٍّ، وَجَعْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ أَوْ فَمٍ وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَحَمْدٌ لِعُطَاسِ أَوْ بِشَارَةٍ وَإِشَـارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مُـشَمِّتٍ، وَحَكُ ُّ جَـسَد لِغَـيْرِ ضَرَورَة، وَتَبَسُّم ۗ قَلَّ اخْتِيَارًا، وَتَرْكُ سُنَّةِ خَفِيفَةِ وَسُورَةِ فَى أُخْرِيَيْهِ وَالتَّصْفِيقُ لِحَاجَةِ وَالشَّأْنُ التَّسْبيحُ.

وَبَطَلَتُ برَفْضِهَا وَبَتَعَمَّدُ تَرْكُ رُكُنِ وَزِيَادَةِ رُكُنِ فِعْلَى ۗ وَأَكْلِ وَشُرْبٍ وَكَلاَمٍ لِغَيْرِ إصْلاحِهَا وَإِلا فَبِكَثِيرِهِ وَتَصْوِيتِ وَنَفْخِ وَقَىءٍ وَسَلاَم حَالَ شَكِّهِ فَي الإِتْمَام وَإِنْ بَانَ الْكَمَالُ، وَبِطُرُوِّ نَاقِضِ وَكَـشْفِ عَوْرَةِ مُغَلَّظَةِ وَنَجَاسَةٍ، وَبَفَـتْح عَلَى غَيْر الإِمَامِ وَبِقَهْقَهَةِ وَتَمَادَى المَأْمُـومُ إِن اتَّسَعَ الوَقْتُ بِغَيْرٍ جُمُعَةٍ إِنْ كَانَ كُلُّهُ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا وَإِلا قَطَعَ وَدَخَلَ مَعَهُ وَبَكَثيرِ فِعْلِ وَلَوْ سَهْوًا، كَسَلاَم مَعَ أَكْل أَوْ شُرْب وَلَوْ قَلَّ، وَبِمُشْغِل عَن فرض وأَعَادَ في سُنَّة بوَقْت وَبذكْرِ أُولَى الحَاضرَتَيْن فَى الْأُخْرَى وَبَزِيَادَةَ أَرْبُعِ رَكْعَاتِ سَهُواً كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثَّنَائِيَّةِ وَالْـوَتْرِ، وَبِسُجُود مَسْبُوقِ مَعَ إِمَامِهِ الْبَعْدِيِّ كَالْقَبْلِيِّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِسُجُودٍ قَبْلَ السَّلاَم لِتَرْكِ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ، وَبِمَا يَأْتِي في السَّهُو لا بِإنْصَاتِ قَلَّ لِـمُخْبِرِ، وَقَتْلِ عَقْرَب قُصَدَأَنُهُ، ولا بإشَارَة بعُضْو لحَاجَة، أَوْ رَدِّ سَلاَم ولا بأنِينِ لِوجع وَبُكَاءِ تَخَشُّع، وَإِلا فَكَالْكَلاَم ولا بَتَنَحْنُح وَلَوْ لغَير حَاجَة وَلا بِمَشْى كَـصَفَّيْنِ لِسَتْرِهِ أَوْ دَفْع مَارٍّ أَوْ ذَهَابِ دَابِةِ وَإِنْ بِجَنْبِ أَوْ قَهْقَرَى ولاَ بِإِصْلاحِ رِدَاءِ أَوْ سُتْرَةٍ سَقَطَتْ لِجَوَازِ مَا ذُكِرَ كَسَدٍّ فِيهِ لِتَثَاوُبٍ وَنَفْتٍ بِثَوْبٍ لِحَاجَةِ وَقَـصْدِ التَّفْهِيمِ بِذِكْرٍ فِي مَحَلِّهِ وَإِلا

فصل: إذا لَمْ يَقْدرْ عَلَى الْقيَامِ اسْتَقْللاً في الفَرْضِ أَوْ خَافَ بِه ضَرَرًا كَالتَيَمْمِ أَوْ خُرُوجَ حَدَثُ اسْتَنَدَ لِغَيْر جُنُب وَحَائِض وَلَهُمَا أَعَادَ بِوقْت، فَإِنْ تَعَدَّرَ جَلَسَ كَذلك وَتَربَّع لَهُ كَالمُتَنَفِّلِ وَلَو اسْتَنَدَ القَادِرُ في غَيْرِ السُّورَة بِحَيْثُ لَوْ أُزيلَ الْعَمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِه ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسَرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعَمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِه ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسَرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعَمَادُ لَسَقَطُ بَطْهُ وَمَا للسَّجُودِ مِنْهُ وَمَعَ الْجَلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَمَع الجُلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَحَسَرَ عَلَى الْجَمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَلَى الْجَمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا يَنْهَضُ صَلَّى رَكْعَةً وَتَمَّمَ مِنْ جَلُوسٍ وَإِنْ لَمْ يَقْدرْ إِلا عَلَى نَيَّةً أَوْ مَعَ إِيماء بِطَرْف وَجَبَتْ وَلاَ يُؤخِّرها مَا دَامَ في عَقْلُه وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَّنْهَا وَلُو شَكّا فَوْرًا مُطْلَقًا وَلَوْ وَقْتَ نَهْي في غَيْرِ مَشْكُوكَة إِلا وَقْتَ الضَّرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ مُطْلَقًا وَلَوْ وَقْتَ نَهْي في غَيْرِ مَشْكُوكَة إلا وَقْتَ الضَّرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ وَلَا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَفُحُراً، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرُطًا، والْفَوَائِتِ في إِلا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَفُحُرًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ وَلا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَفُحُرًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضَرَتَيْنِ شَوْرًا

نَفْسَهَا وَيَسِيَّرُهَا مَعَ حَاضَرَة وَإِنْ خَـرَجَ وَقْتُهَـا وَهِيَ خَمْسٌ وَأَعَادَ الحَـاضِرَةَ إِنْ خَالَفَ بِوَقْتِ ضَرُورِيٌّ لاَ مَأْمُسُومُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ الْـيَسِيـرَ في فَرْضِ قَطَعَ فَــٰذٌّ وَإِمَامٌ وَمَأْمُــُومُهُ وَشَفْع نَدْبًا إِنْ رَكَعَ وَلَوْ صُـبْحًا وَجُــمُعَة وَكَــمَّلَ الْمَغْرِبَ إِنْ ذَكَــرَ بَعْدَ رَكْعَــتَيْنِ كَغَيْــرِهَا بَعْدَ ثَلاَثِ وَأَعَادَ كَمَــأَمُومٍ مُطْلَقًا، وفي نَفْلِ أَتَمَّــهُ إِلا إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَعْقَدْ رُكُوعًا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسيَّة مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَلَهَاريَّة ثَلاثًا وَلَيْلِيَّةِ اثْنَتَيْنِ وفي صَلاَةٍ وَثَانيَتِهَا أَوْ ثَالنَتَهَا أَوْ وَرَابِعَتَهَا أَوْ وَخَامسَتُهَا خَمْسًا يُثَنِّي بِباقِي المَنْسِيِّ وَالْخَمسِ مَـرَّتَيْنِ في سَادِسَتَهَا أَوْ حَادِيَة عَشْرَتَهَـا وَخَمْسًا في ثَلاَتٍ أَوْ أَرْبُعِ أَوْ خَمْسِ مُرَتَّبَةً مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَة لا يَعْلَمُ الأُولَى وَنُدبَ تَقْديمُ الظُّهْر. فَصَل: يُسَنُّ لسَاه عَنْ سُنَّة مُؤكَّدَة أَوْ سُنَّتَيْن خَفيفَتْين أَوْ مَعَ زَيَادَة ولَوْ شَكًّا سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّــلامُ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ بِلاَ دُعَاء كَثْرَك تَكْبيــرَة عَيد وَجَهْر بِفَرْضٍ، وَاقْتَصَارِ عَلَى حَرَكَةِ اللِّسَانِ وَتَشَهَّد، ولمَحْضِ الزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمُتُمِّ لشكُ وكمُ قُتَصِرٍ عَلَى صَلاَةٍ كَشَفْعٍ إِنْ شَكَّ أَهُو بِهَا أَوْ بِأَخْرَى كُوتْرِ وَإِبْدَالِ السِّرِّ بالفَرْضِ بِمَا زَادَ عَلَى أَدْنَى الجَهْرِ، وَمَن اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلا إصْلاحَ عَلَيْه، وَمَن اسْتَنْكَحَهُ السُّـهُو أَصْلَحَ ولا سُجُودَ كَمَنْ شَـكَّ هَلْ سَلَّمَ أَوْ هَلْ سَجَدَ مِنْهُ وَاحِدَةً أَوْ هَلْ سَجَدَهُ وَبَنِّي عَلَى الْيَقِينِ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرِيَيْهِ، أَوْ خَرَجَ إِلَى أُخْرَى أَوْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ غَلَبَةً إِنْ قَلَّ وَطَهُرَ وَلَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَـيْئًا عَمْدًا وَإِلا بَطَلَتْ أَوْ أَعْلَنَ أَوْ أَسَرَّ بِكَآيَة أَوْ أَعَادَ السُّورَةَ لَهُمَا بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ اقْتِصَرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ فِي جَهْرِيَّةٍ، أَوْ عَلَى إِسْمَاعِ مِنْ يَلِيهِ في سِرِّيَّةٍ، أَوْ أَدَارَ مَأْمُومَهُ ليَمينه وَسَجَدَ الْبَعْدِيُّ بِـنَيَّةٍ وَتَكْبِيرِ فِي خَـفْضِهِ وَرَفْعِهِ وَتَـشَهَّدِ وَسَلاَّم، وَصَحَتْ إِنْ قَـدَمَهُ عَلَى السَّلاَم، وَأَثْمَ وَكُرُهَ تَأْخِيرُ الْقَبْلَيِّ، وَسَجَدَ مَسْبُونً ۖ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْقَبْلَيِّ مَعَ إمَامه إنْ سَجَدَ وَإِلا فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ، فَإِنْ سَهَا بنَقْص قَدَّمَهُ، ولا سُجُودَ عَلَى مُؤْتَمٍّ سَهَا حَالَةَ الْقُدُوةِ ولا لتَرْك فَـضيلَة أَوْ سُنَّة خَفيـفَة، ولا تَبْطُلُ بِتَرْكِ بَعْدِي وَسَـجَدَهُ مَتَى ذَكَرَهُ وَلاَ بِتَرْكِ قَبْلَىٌّ عَنْ سُنَتَـيْنِ وَسَجَدَهُ إِنْ قَرُبَ وَإِلا سَقَطَ، وَبَطَلَتْ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَثِ وَطَالَ كَتَرْكِ رُكْنِ وَتَدَارَكَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنَ

الأخيرة أوْ لَمْ يَعْقَدْ رَكُوعًا مِنْ غَيْـرِهَا، فَتَارِكُ رَكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا ونُدبِ أَنْ يَقْرَأً، وَالرَّفْعِ مَنهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا وَسَجْدَة يَجْلسُ لا سَجْدَتَان، فَإِنْ رَكَعَ رَجَعَت الثَّانِيةُ أُولِى لِبُطَلانِها وَهُو رَفْعُ رَأْسِ مُعْتَدلًا إِلاَ لِتَرْكُ رَكُوعٍ أَوْ سِرَّ أَوْ جَهْرٍ أَوْ تَكْبِيرِ عِيد أَوْ سُورَة أَوْ سَجْدَة تلاوة أَوْ ذَكْـرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَّمَ بَنِي إِنْ قَرْبَ بِنَيَّةً وَسَجْدَة تلاوة أَوْ ذَكْـرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَّمَ بَنِي إِنْ قَرْبَ بِنَيَّة وَكُبِيرٍ وَلَا تَبْطُلُ وَلَوَ مَكَانَهُ أَوْ الله وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَوْل طَلَل لا جِدًا وَسَجَدَ فَقَطْ إِن انْحَرف كَثِيرًا بِلا طُول وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَوْل مَا لَمْ يُفَارِق الأَرْضَ بِيَدَيْه وَرُكُبَتَيْه ولا سُجُودَ وَإِلا فَلاَ، فَإِنْ رَجَعَ لَمْ تَبْطُلُ ولَو اسْتَقَلَ وَبَعِهُ مَامُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَ في سَجَدَة لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا، وَلَو اسْتَقَلَ وَبَعِهُ مَامُومُهُ وَسَجَدَة وفي قيَامِ الرَّابِعَة بَرِكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ، وَالنَّالِثَة بِثَلاَث وَإِنْ فَلَى اللهُ يَرُفَعُ مِنْ سُجُودِهَا، وَفَي فَعَا مِنْ وَبَعَهُ مَنْ مَعَلَها سَجَدَها، وفي فَلَا مُولَكَ وَسَجَدَة لَمْ يَرْفَعُ مِنْ سُجُودِها، وَوَقَضَاها بَعْدَ وَسَجَدَة فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْل عَقْد إِمَامِهِ سَجَدَها وَلِكُ وَسَجَدَة فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْل عَقْد إِمَامِهِ سَجَدَها وَلِلا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ.

قُصل: نُدبَ نَفُلْ وَتَأَكَّدَ قَبْلَ ظُهْ وِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ عَصْو وَبَعْدَ مَعْ وَالعَنْمُ فِيهَا وَالانْفْرَادُ بِلاَ حَدِّ وَالضَّحَى وَالتَّهَا عَبْدُ وَالتَّرَاوِيحُ وَهِي عَشْرُونَ رَكْعَةً وَالخَنْمُ فِيهَا وَالانْفْرَادُ إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ، وَتَحَيَّةُ المَسْجِدُ لَدَاخِلِ يُرِيدُ الْجُلُوسَ بِهِ فَي وَقْت جَوَازِ وَتَأَدَّتْ بِفَرْضِ، وَتَحَيَّةُ مَكَّةَ الطَّوَافُ وَنُدبَ بَدْءٌ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَأَدَّتْ بِفَرْضِ، وَتَحَيَّةُ مَكَّةَ الطَّوَافُ وَنُدبَ بَدُءٌ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِسَبِّ وَالكَافِرُونَ وَوَتُو بِإِخْلاصِ وَمُعُودَّتَيْنِ وَفَصْلَهُ مِنْهُ مِسَجِدِهِ وَقَرْاءَةُ شَفْع بِسَبِّ وَالكَافِرُونَ وَوَتُو بِإِخْلاصِ وَمُعُودَّتَيْنِ وَفَصْلَهُ مِنْهُ وَالْأَوْدُونَ وَوَتُو بِإِخْلاصِ وَمُعُودَّتَيْنِ وَفَصْلَهُ مِنْهُ وَالْمُونَةُ وَلَا يُعْضَى نَفُلٌ سواها فَللزَّوَالَ، وَإِنْ أَقيمَت الصَّبَحُ وَلا يُقْضَى نَفُلٌ سواها فَللزَّوَالَ، وَإِنْ أَقيمَت الصَبْحُ وَهُو بِمَسْجِد وَوَقْتُهَا كَالصَّبُحُ وَلا يُقْضَى نَفُلٌ سواها فَللزَّوَالَ، وَإِنْ أَقيمَت الصَّبْحُ وَهُو بِمَسْجِد وَنَابَ عَنَ المَسْجِد وَنَابَ عَنَ المَسْجِد وَنَابَ عَنَ التَحْرِجَةُ رَكُونَ وَكُرُهِ وَكُولُ النَّهُ الْمُسْجِد وَنَابَ عَنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ المُسْجِد وَنَابَ عَنَ النَّالَ وَلَا اللَّهُ وَالاَتْتَكُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَوْلَالَةً وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَوْلُو اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُو وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الْمُعُول

وخَتْمُ المَائَة بِلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكْءَ قَدَيرٌ، وَاسْتَغْفَارٌ وَصَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْكُمْ وَدُعَاءٌ عَقِبَ كُلِّ صَلاةً، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيَحَة وَشَفَّق وَالوَيْرُ سُنَةٌ آكِدُ فالعيدُ، فَالْكُسُوفُ فَالاسْتِسْقَاءُ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيَحَة وَشَفَّق لِلْفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصَّبْحِ، وَنُدبَ لفَذَ قَطَعُهَا لَهُ، وَجَازَ لمَوْتِمٌ كَإِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ للفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصَّبْحِ، وَنُدبَ لفَذَ قَطَعُهَا لَهُ، وَجَازَ لمَ يَنُوهِ قَبْلَ الشَّرُوعِ فَيهِ لَمُنْتَبِه آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَعدهُ وَجَازَ نَفْلٌ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَنُوهِ قَبْلَ الشَّرُوعِ فَيه وَإِلاَ كُره كَوصُلْه بِهِ بِلاَ فَاصِل عَادِيٍّ وَتَأْخِيرُهُ للضَّرُورِيِّ بِلاَ عَدْر، وكَلامٌ بَعْدَ وَالا فَلا، وَاللهَ عُذْر، وكَلامً بَعْدَ وَاللهَ فَلا، وَاللهَ عَدْر، وكَلامً بَعْدَ وَاللهَ فَلا، وَاللهَ عَدْر، وكَلامً بَعْدَ وَاللهَ فَلا، وَاللهَ عَدْر، وكَلامً الشَّفَعَ مَا لَم وَإِنْ لَمُ يَتَسِعُ الوَقْتُ إِلا لِركُعَتَيْنِ تَركَ الوِثْرَ لا لِثَلاثُ ولِخَمْسُ زَادَ الشَّفْعَ مَا لَمْ وَلِسَبْعُ زَادَ الْفَجْرَ.

فصل: سُنَّ لِقَارِئِ وَمُستَمِعِ إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَصَلَحَ الْقَارِئُ لِلإِمَامَةِ بِشَرْطِ الصَّلاَةِ سَجِدَةٌ وَاحِدَةٌ بِلاَ تَكْبِيرِ إِحْرَامٍ وَسَلاَمٍ فَى أَحَـدِ عَشَرَ مَـوْضِعًا: آخِرَ الأَعْرَاف، وَالآصَال في الرَّعْد، وَيُؤْمَرُونَ في الـنَّحْل، وخُشُوعًا في الإِسْرَاء، وبُكِيّا في مَرْيَمَ، وَمَا يَشَاءُ في الحَجّ، وَنَفُورًا في الْفُرْقَانِ، وَالْعَظِيمِ في النَّمْلِ، ولا يَسْتَكْبِـرُونَ في السـجْدَةِ، وَأَنَــابَ في ص، وَتَعْبُــدُونَ في فُـصِّلَتْ، وَكُــرهَ لِمُحَصِّلِ الشَّرُوطِ وَقْتَ الجَوَازِ تَرْكُهَا وَإِلا تَرَكَ الآيَةَ وَالاقْبَصَارُ عَلَى الآيةَ لِلسُّجُودِ وَتَعَمُّـدُهَا بِفَرْضِ وَلَوْ صُبُّحَ جُمُعَةٍ لا نَفْلِ فَإِنْ قَـرَأَهَا بِفَرْضِ سَجَدَ وَلَوْ بِوَقْتِ نَهْيِ لا خُطْبَـةٍ وَجَهَرَ بِهَـا إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلا أَتُّبِعَ وَمُـجَاوِزُهَا بِكَأَيَة يَسْـجُدُ وبِكَثِيرٍ يُعِيدُهَا وَلَوْ بِالْفَرضِ مَا لَمْ يَنْحَنِ وَأَعَادَهَا بِالنَّفْلِ فَى ثَانِيَتِهِ، وَنُدِبَ لسَاجِدهَا بصَـلاَة قراءَةٌ قَبْلَ رُكُوعه وَلَوْ قَـصَدَهَا فَرَكَعَ سَاهيًا اعْـتَدُّ به عنْدَ مَالك لابْنِ الْقَاسِمِ فَيِخِرُّ سَاجِدًا وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ وَسَجَدَ بَعدَ السَّلاَمِ إِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَكَرَّرَهَا إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا إِلا المُعَلِّمَ وَالمُتَعَلِّمَ فَـأَوَّلَ مَرَةٍ وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ أَوْ زَلْزَلَةٍ، وَقِرَاءَةٌ بتَلْحين، وَقَـرَاءَةُ جَمَاعَة إِذَا لَمْ تَخْـرُجْ عَنْ حَدِّهَا، وَجَهْـرٌ بِهَا بِمَسْجِـدِ، وَأُقِيمَ الْقَارِيُّ بِهِ إِنْ قَصَدَ الدُّوامَ. فصل: الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَلا تَتَفَاضَلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةِ، وَإِنَّمَا تُدْرَكَ بِانْحِنَائِهِ فِي أُولاهُ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ اعْتِـدَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئنَّ إلا بَعْدَهُ، فَإِنْ سَهَا أَوْ زُوحِمَ عَنْهُ حَتَّى رَفَعَ تَرَكَهُ وَسَـجَدَ مَعَهُ وَقَضَاهَا بَعْدَ السَّلاَمِ، وَنُدبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ كَمُصلِّ بِصبَى لاَ امْرَأَة أَنْ يُعَيدَ مَامُومًا مُفَوِّضًا مَعَ جَمَاعَة لا وَاحد إلا إِذَا كَانَ رَاتبًا غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعشَاء بَعْدَ وتْر فَإِنْ أَعَادَ قَطَعَ إِنْ لَمْ يَعْقدُ رَكْعَةً وَإِلاَّ شَــفَعَ نَدْبًا وَسَلَّمَ، وإنْ أَتَمَّ أَتَى برَابِعَة وَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ إِنْ قَــرُبَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَاتُهُ، وَمَنَ اثْتَمَّ بَمُعيد أُعَادَ أَبَدا وَلَوْ فَى جَمَاعَة، وَالإِمَامُ الرَّاتبُ كَجَمَاعَة، وَحَرُمَ ابْتَدَاءُ صَلاَة بَعْدُ الإِقَامَة، وإنْ أُقِيــمَتْ بِمَسْجِــدِ وَهُوَ بِهَا قَطَعَ بَسَــلامِ أَوْ مُنَافِ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْــعَةٍ وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضةً غَيْرَ الـمُقَامَةِ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لاَ، فَإِنْ كَـانَتِ المُقَامَةَ انْصَرَفَ عَنْ شَفْع إِنْ عَـقَدَ رَكْعَةً بِغَـيْرِ صُبْح وَمَـغْرِبِ وَإِلا قَطَعَ، فَـإِنْ عَقَـدَ ثَانِيَةَ المَـغْرِبِ بِسُجُودِهَا وَثَالِثَـةَ غَيْرِهَا كَمَّلَهَا فَرْضًا وَدَخَلَ مَعَهُ فَى غَيْرِ الْمَغْـرِبِ، وَإِنْ أُقِيمَتْ بِمَسْجِدِ عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَإِلا لَـزِمَتْهُ كَمَنْ لَـمْ يُصَلِّهَا وَعَلَى مُصَلِّ بِغَـيْرِهِ أَتَمَّهَـا، وكُرِهَ لإِمَامِ إِطَالَةُ رُكُـوعِ لِدَاخِلِ، وَشَرْطُهُ إِسْـلاَمٌ وَتَحَقُّقُ ذْكُورَةِ وَعَقْلُ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَأْمُـومِ ولا مُتَعَمِّـدِ حَدَثٍ، فَإِنْ نَسِيَهُ أَوْ غَلَـبَهُ صَحَّت لِلْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَلِمَهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَمَرَّ، وَقُدْرَةٌ عَلَى الأَرْكَان لا إِنْ عَجَزَ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ المَأْمُومُ فَــيَصِحُّ إِلاَّ المُومِى بِمِثْلُهِ وَعِلْمٌ بِمَا تَصِحُّ بِهِ، وَقراءَةٌ غَيْرُ شَاذَّة وَصَحَّتْ بِهَا إِنْ وَافَـقَتْ رَسْمَ المُصْحَفِ وَبَلَحْنِ وَلَوْ بِالْفَاتِحَةِ وَأَثْمَ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَبِغَيْرِ مُمَيِّزِ بَيْنَ كَضَادِ وطَاءِ لا إِنْ تَعَمَّدَ وَبُلُوعٌ فَى فَرْضِ وبجُمعَة حُرِّيَّةٌ وَإِقَامَـةٌ وَأَعَادَ بِوَقْت في بَدْعيِّ وكُـرِهَ فَاستُّ بِجَارِحَـه وَأَعْرَابِيٌّ لغَـيْرِه وَذُو سَلَس وَقَرْحِ لِصَحِيحَ وَأَغْلُفُ ومَجْهُــولُ حَالٍ، وَتَرَتُّبُ خَصِّيٌّ، وَمَأْبُونِ وَوَلَٰدِ زِنَّا وَعَبْدً فى فَرْضِ أَوْ سُنَّةٍ، وصلاَةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وأَمَــامَ الإِمَامِ بلاَ ضَرُورَةٍ، وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَـةِ بِمَنْ بِأَعْلاَهَا كَأْبِى قُبَيْسِ وصَلاةُ رَجُلِ بَيْنَ نِسَـاءٍ وَعَكْسُهُ، وإِمَامَةٌ بمَسْجِد بِلاَ رِدَاءِ وَتَنَفَّلُهُ بِالْمِحْرَابِ، وصلاَةُ جَـمَاعَةِ قَـبْلَ الرَّاتِبِ أَوْ بعْدَهُ وَإِنْ

أَذِنَ، وَلَهُ الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ بِلا إِذْن إِنْ لَمْ يُؤْخِّرْ كَثِيرًا وَإِلا كُرِهَ، وَخَرَجُوا لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ أَعْمَى وَمُخَالَف في الفُرُوعِ وَأَلْكَنَ وَمَحْدُود وعِنِينٍ وَأَقْطَعَ وَأَشَلَّ وَمُجَذَّمٍ إِلا أَنْ يَشْتَدً فَلْيُنحَ وَصَبَى بِمثله، وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلاَ خَبَبِ.

وَبِمَسْجِدِ قَتْلُ عَقْرَبِ وَفَأَرَةٍ، وَإِحْضَارُ صَبِي لاَ يَعْبَثُ أَوْ يَنْكَفُّ إِذَا نُهِيَ وَبَصْقٌ قَل إِنْ حُصِّبَ فَوْقَ الحَصْبَاء أَوْ تَحْتَ حَصيرِه وَإِلاّ مُنعَ كَبحَائطه وَقَدَّمَ المُصلِّي ثُوبَهُ ثُمَّ جِهَةَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ جِهَةَ يَمِينَه فَأَمَامَهُ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّة لمَسْجد وَلَكَعِيدُ وَشَابَّةً غَيْرٍ مُـ فُتْنَةً لَمَسْجِـدٍ وَجَنَازَةٍ قَرِيبٍ، وَلاَ يُقضى عَلَى زَوْجٍ هَا بِهِ، وَفَصْلُ مَـامُوم بِنَهْرِ صَغِـيرِ أَوْ طَرِيقِ وعُلُوُّ مَامُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لاَ إِمَـامٍ، فَيُكْرَهُ إلا بِكَشِـبْرٍ أَوْ ضَــرُورَةٍ أَوْ قَصْــدِ تَعْلِيمٍ، وبَطَلَتْ إِنْ قَصَــدَ إِمَامٌ أَوْ مَــأَمُومٌ بِه الْكِــبْرَ ومُسَمِّعٌ وَاقْتَدَاءٌ بِهِ وَبِرُؤْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ، وشَرْطُ الاقْتدَاءِ نَيَّتُهُ أَوَّلاً وَلَزَمَ فَلاَ يَنْتَقَلُ مُنْفَرِدٌ لجَمَاعَة كَعَكْسِه بِخَلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَة إلا جِمعَةً وَجِمْعًا لَمَطَر وَخَوْقًا وَمُسْــتَخْلِفًا ومُسـَــاوَاةٌ في ذَاتِ الصَّلاَةِ وَصِفَتِــهَا وَزَمَنِهَا إِلا نَفْلاً خَلْفَ فَــرْضِ فَلاَ يَصحُ صُبْحٌ بَعْدَ شَمْسِ بِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَهَا وَمُتَابَعَةٌ في إِحْرَامٍ وَسَلامٍ، فالمُسَاوَاةُ مُبْطَلَةٌ وَحَرُمَ سَبْقُهُ فَى غَيْرِهِمَا، وكُرِهَ مُسَاوَاتُهُ وَأُمِرَ بِعَوْدِهِ لَهُ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَـهُ، وَنَدْبَ تَقْدِيمُ سُلْطَان فَرَبِّ مَنْزل، والمُسْتَأْجِر عَلَى المَالِك وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ كَمَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمَا فَأَبِ فَعَمٌّ فَزَائِد فَقْه فَحَديث فَقراءَة فَعِبَادَةِ فَمُسِنٌّ فِي الإِسْلامِ فَقُرُشِيٌّ فَمَعْلُومِ نَسَبُهُ فَحَسَنِ خُلُقٍ فَخَلْقِ فَلِبَاسِ وَالأورَع وَالزَّاهِدِ والحُرِّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَوَقُوفُ ذَكَرِ وَلَوْ صَبِـيًّا عَقَلَ القُرْبُة عنْ يَمِينِهِ وَتَأْخُّرُهُ عَنْهُ قَلِيلًا واثْنَيْنِ فَأَكْثَـرَ خَلْفَهُ ونِسَاءً خَلْفَ الْجَمِيع، وكَبَّرَ المَـسْبُوقُ بَعْدَ الإحْرام لِرُكُوعِ أَوْ سُجُودِ لا لِجُلُوسِ وَلاَ يُؤَخَّرُ، وقَامِ لِلْقَصْاءِ بِتَكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ مُــدْرِكٌ دُونَ رَكْعَــة وَقَضَى الْقَوْلَ وبَــنَى الْفعْلَ وَهُوَ مَا عَـــدَا الْقِرَاءَةَ فَمُدْرِكُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ يَقْنُتُ فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ وَأَحْرَمَ مَنْ خَـشَى فَوَاتَ رَكْعَةِ دُونَ

الصَّفِّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكِهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وَإِلا تَمادَى إلَيْهِ إِلا أَنْ تَكُونَ الأَخيرَةَ وَدَبَّ كالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثانيتِه لا جالسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى كالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثانيتِه لا جالسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى اللهِ عُرَاكِ أَلْغَاهَا وَقَصْلًاهَا بَعد سَلَامِهِ كَأَنْ أَذْرَكَهُ فَى الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإحْرَامِ فَى النُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإحْرَامِ فَى الْرَّكُ وَعَ وَكَبَّرَ للإحْرَامِ فَى الْعَطَاطَه.

فصل: نُدِبَ للإمام اسْتِخْلافُ غَيْرِهِ إِنْ خَشِي تَكَفَ مَال أَوْ نَفْس أَوْ مُنعَ الإمَامَةَ لعَجْـز أَوْ رُعَاف بنَاءً ورَجَعَ مَأْمُومًا أَوْ الصلاَّةَ بـسَبْق حَدَث أَوْ ذَكْره وَإِنْ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ، وَلاَ تَبْطُلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعه قَبْلَهُ وَعَادُوا مَعَهُ، وَنُدَبَ لَهُمْ إَنْ لَمْ يَسْتَخْلَفْ، وَاسْتَـخْلاَفُ الأَقْرَبِ وَتَقْديمُهُ إِنْ قَرُبَ وَإِنْ بَجُلُوسِـه، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتُ كَأَنْ أَتَمُّوا أَفْذَاذًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إِلا الْجُمعَةَ، وَقَرَّأَ في انْتِهَاءِ الأوَّلِ إِنْ عَلَمَ وَإِلَّا ابْتَدَأً وَصَحَّتُهُ بِإِدْرَاكَ جُزْء يُعْتَـدُّ بِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ قَبْلَ عَقْدِ الرَّكُوع، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُلْدُر فَكَأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَوِ الْثَالِثَةِ مِنْ رُبَاعَيَّة صَحَّتْ وَإِلا فَلاَ، وَجَلَسَ المَسْبُوقُ لسَلامَه كَأَن اسْتَخْلَفَ مُسَافرٌ مُقيمًا أَوْ سُبقَ هُوَ. فصل: سُنَّ لمُسَافِر سَفَرًا جَائزًا أَرْبَعَةً بُرِد ذَهَابًا وَلَوْ بِبَحْرِ، أَوْ نُوتِيًّا بِأَهْلِه قَصْرُ رُبَّاعِيَّةِ سَافَرَ بِوَقْتِهَا أَوْ فَاتَتْهُ فِيهِ إِنْ عَدَّى الْبَلَدِيُّ الْبَسَاتِينَ المَسْكُونَةَ وَلَوْ بِقَرْيَة جُمْعَةِ وَالْعَمُودِيُّ حِلَّتَهُ وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَـا إلى مَحَلِّ الْبَدْءِ لا أَقَلَّ، وَبَطَلَتْ فَى ثَلَائَةٍ بُرُدِ لاَ أَكْثَـرَ وَإِنْ مُنعَ كالعَاصِي بِسَـفَرِهِ وكُرِهَ لِلاَهِ بِهِ، ولا يَقْـصُرُ رَاجِعٌ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْء نَسيَهُ إِلا أَنْ يَخْرُجَ رَافضًا سُكْنَاهَا وَلَمْ يَنُو برُجُوعه الإِقَامَةَ ولا عَادِلٌ عَنْ قَصِيدٍ بِلا عُذْرٍ وَلَوْ كَهَائِمٍ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ المَسَافَةِ قَبْلَ مَرَامِهِ، ولا مُنْفَصلٌ يَنْتَظرُ رُفْقَةً إِلا أَنْ يَجْزِمَ بِالسَّيْرِ دُونَهَا أَوْ بِمَجيئِهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلاَ نَاوٍ إِقَامَـةً بِمَكَانَ تَقْطَعُهُ أَوْ دُخُولُ وَطَنه أَوْ مَـحَلَّ زَوْجَة دَخَلَ بِهَا وَهُوَ دُونَ المَسَافَة وَقَطَعَهُ دُخُولُهُ بَعْدَهَا ثُمَّ اعتُبرَ ما بَقِيَ وَدُخُولُ بَلَدِهِ وَإِنْ رُدَّ غَلَبَةً بِكَرِيحٍ وَنَيَّةُ إِقَامَة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحَ أَوْ الْعِلْمِ بِهَا عَـادَةً لا الإِقَامَةِ ولَوْ طَالَتْ وَإِنْ نَوَاهَا بِصَلاَة قَطَعَ وَشَفَعَ إِنْ رَكَعَ وَلَمْ تُجْـزِ حَضَرِيةً وَلاَ سَفَـرِيَّةً وَبَعْدَهَا أَعَادَ بِوَقْتِ، وَكُرهَ اقْـتدَاءُ

مُقيم بمُسافر كَعكْسه وَتَأكَّدَ وَتَبعَهُ وَأَعَادَ بوَقْت كَأَنْ نَوَى الإِتْمَامَ وَلَوْ سَهْوًا وأَتَمَّ، فَإِنْ قَصَرَ عَمْدًا أَوْ تَأْوِيلاً بَطَلَتْ، وَسَهْوًا، فكأحْكَام السَّهْو وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فأتَمَّ عُمدًا بَطَلَتْ عَلَيْه وَعَلَى مأمُومـه وَسَهُوا أَوْ تَأويلاً أَوْ جَهْلاً فَفَى الوَقْت وَصَحَّتْ لِمَامُومِهِ بِلاَ إِعَادَةٍ إَنْ لَمْ يَـتْبَعْهُ وَسَبَّحَ لَهُ وَسَلَّمَ المُسَافِرُ بِسَـلاَمِهِ وَأَتَمَّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ ظَنَّ الإِمَامَ مُسَافِرًا فَظَهَرَ خلاَفُهُ أَعَـادَ أَبَدًا كَعَكْسه إِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَإِنْ لَم يَنُو قَصْرًا ولا إِتْمَامًا فَفَى صحَّتَهَـا قَوْلاَن، وَعَلَى الصِّحَّة فَهَلْ يَلْزَمُهُ الإِتْمَامُ أَوْ يُخَيَّرُ قَوْلان، وَلا تَجِبُ نَيَّةُ القَـصْر عَنْدَ السَّفَر، وَنُدبَ تَعْجـيلُ الأوْبَة وَالدُّخُولُ نَهَارًا وَاسِتَصْحَابُ هَدِيَّةٍ وَرُخِّصَ لَهُ فِي جَمْعِ الطُّهْرَيْنِ بِبَرٍّ وَإِنْ قَصُـرَ أَوْ لَمْ يَجدَّ إِنْ زَالت الشُّـمْسُ نَازِلاً وَنَوَى النَّزُولَ بَعْـدَ الغُرُوبِ فَـإِنْ نَوَاهُ قَبْلَ الاصْـفرَارِ أَخَّـرَ الْعَصْرُ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فِيهَا، وَإِنْ زَالَتْ سَائرًا أَخَّرَهُمَا إِنْ نَوَى الاصْفرارَ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلا فَفَى وَقْـتَيْـهِمَـا كَمَنْ لا يَضْـبُطُ نُزُولَهُ وكالمَـريض وَللصَّحـيح فعْلُهُ والْعـشاءَان كَالظُّهْرَيْن، وَمَنْ خَافَ إغْمَاءً أَوْ نَافضًا أَوْ مَيْدَا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانيَة قَدَّمَهَا فَإنْ سَلِمَ أَعَادَ الثَّانِيَةَ بِوَقْتِ وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ بِكُلِّ مَسْجِدِ لِمَطَرِ أَوْ طِينِ مَعَ ظُلْمَةٍ يُؤذَّنُ للْمَغْرِبِ كَالْعَادَة، وَتُؤخَّرُ قَلِيلاً ثُمَّ صُلِّيا بلا فَصْل إلا بِأَذَانِ لِلْعِشَاءِ مُنْخَفِضٍ فَى المَسْجِدِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ تَنَفُّلِ، وَجَازَ لِمُنْفَرِدِ بِالْمَغْرِبِ يَجِدُهُمْ بِالعِشَاء، وَلَمُقِيم بِمَسْجِدِ تَبَعًا لا اسْتِقْلاَلاً، وَلا لِجَارِ مَسْجِدِ وَلَوْ مَرِيَضًا أُو امراًأة.

فصل: الْجُمعَةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الذَّكْرِ الحُرِّ غَيْرِ المَعْدُورِ المُقيمِ بِبلَدهَا أَوْ بِقَرْيَةُ نَائِيَةً عِنْهَا بِكَفَرْسَخِ مِنَ المَنَارَ وَإِنْ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِ وَصِحَّتُهَا بِاسْتِيطَانِ بَلَد أَوْ أَخْصَّاصٌ لاَ خِيمٍ بِجَمَّاعَة تَتَقَرَّى بِهِمُ الْقَرْيَةُ وَحُضَّورُ اَثْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ باقِينَ السَلاَمِهَا وَإِنْ فِي أَوْلُ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقيمٍ، وكونِه الخَاطِبَ إلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ لَسَلاَمِهَا وَإِنْ فِي أَوْلُ مِمَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً دَاخِلَ المَسْجِد قَبْلُ الصلاة، فَإِنْ قَرُبَ يَحْضُرُهُمَا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِيًّ عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِد،

فَإِنْ تَعَدَّدَ فالعَتيقُ وَإِنْ تَأْخَرَ أَدَاءً، مُتَصل بِبَلَدها لا إِنْ انْفَصَلَ كَثيرًا أَوْ خَفَّ بِنَاوَّهُ وَلا يُشْتَرَطُ سَقَفُهُ وَلاَ قَصْدُ تَأْبِيدها بِهِ أَوْ إَقَامَةُ الْخَمْسِ وَصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقِهِ المُتَّصِلةِ مُطْلَقًا وَمُنعَتْ بِهِمَا إِنْ انْتَفَى الضِّيقُ واتِّصَالُ الصَّفُوفِ لا بِسَطْحِهِ ولا بِمَا جُجرَ كَبَيْت قَنَاديله وَدَار وَحَانُوت.

وَسُنَّ اَسْتَقْبَالُ الْخَطِّيبِ وجُلُّوسُهُ أَوَّلَ كُلِّ خُطْبَةَ وَغُسْلٍ لِكُلِّ مُصَلِّ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَصِحَّتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَاتِّصَالُهُ بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ فَصَلَ كَـ ثِيرًا أَوْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ خَارِجَهُ اخْتِيَارًا أَعَادَهُ.

ونُدب تَحْسِينُ هَيئة وَجَمِيلُ ثِيَابِ وتَطيبٌ لِغَيْرِ نِسَاء وَمَشْىٌ وتَهْجِيرٌ وتَقْصِيرُ الخُطْبَتَيْنِ وَالنَّانِيَةُ أَقْصَرُ ورَفْعُ صَوْتِه بِهِمَا وبَدُوهُمَا بِالحَمْد والصَلاة عَلَى النَّبِيِّ الخُطْبَتَيْنِ وَالنَّانِيَة بِيغْفُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ اذْكُرُوا الله يَذْكُرْكُمْ وَقَرَاءَةٌ فِيهَا وَتَوكَّوُ عَلَى عَصَا وَقَرَاءَةُ الْجُمُعَة وَهَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّعْ وَحُصُورُ صَبِيٍّ وَمُتَجَالَة وَمُكَاتِب وَقِنِّ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَتَأْخِيرُ مَعْذُورِ الظُّهْرَ إِنْ ظَنَ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلاَ فَلَهُ التَّقْدِيمُ وَعَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلاَةً مُدْرِكًا لِرَكْعَةً لَوْ سَعَى لَمْ يُجْزِهِ كَمَعْذُورِ وَالنَّ عُذْرُهُ، أَوْ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَأْمِينٍ وَتَعَوَّذُ وَاسْتِغْ فَارٍ عِنْدَ ذِكْرِ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَأْمِينٍ وَتَعَوَّذُ وَاسْتِغْ فَارٍ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبِ.

وَجَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ لِفُرْجَة وَبَعْدَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كَمَشْيِ بَيْنَ الصَّفُوفِ وَكَلَامٍ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةِ وَذِكْرٌ قَلَّ سِراً، وَنَهْى خَطِيبٍ أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ.

وكُره تَخَطُّ قَبْلَ الجُلُوسِ لِغَيْسِ فُرْجَة وَتَرْكُ طُهْرِ فِيهِمَا وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَتَنَفُّلٌ عِنْدَ الأَذَانِ لَجَالَسِ يُقْتَدَى بِه وَحُضُورُ شَّابَة غَيْسِ مُفْتَنَة وَسَفَرِ بَعْدَ الْفَحْرِ وَحَرُمَ عِنْدَ الأَذَوَلِ كَتَخَطِّ أَوْ كَلاَمٍ فَى خُطُبَتَيْه وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعُ إِلاَّ أَنْ يَلْغُو وَسَلامٌ وَرَدَّهُ وَرَدَّهُ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَنَهْى لاَغٍ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلٌ أَوْ شُسِرَبٌ وَابْتِدَاء صَلاَة بِخُرُوجِهِ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَنَهْى لاَغٍ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلٌ أَوْ شُسِرَبٌ وَابْتِدَاء صَلاَة بِخُرُوجِهِ وَانْ فَاتَ وَإِنْ لَدَاخِلٍ وَلاَ يَقْطَعُ الدَّاخِلُ إِلاَ إِنْ تَعَمَّدَ وَفُسِخَ بَيْعٌ وَنَحُوهُ بِأَذَانٍ ثَانٍ قَالٍ فَانَ فَاتَ فَالْقَيْمَةُ حَينَ الْقَبْضَ.

وعُذْرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرِ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَتَـمْرِيضٍ وَشَدَّةُ مَرَضٍ قَدَرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرٍ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَسَرْبٍ وَعُرَّىٌ مَرَضٍ قَريب وَنَحْوِهِ وَخَوْفٌ عَلَى مَالٌ وَلَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٌ وَعُرَىٌ وَرَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهَا إِنْ أَمْكَنَ ، وَعَدَمُ وُجُودٍ قَائِدٌ لاَعْمَى لا يَهْتَدِى بِنَفْسِهِ.

فحل: سُنَّ لِقَتَالَ جَائِزِ أَمْكُنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قَسْمُهُمْ قَسْمَيْنِ وعَلَّمَهُمْ وَصَلَّى بِأَذَانِ وَإِقَامَة بِالأُولَى رَكْعَةً فَى الثَّنَائِيَّة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِهَا ثُمَّ قَامَ دَاعِيًا أَوْ سَاكِتًا مُطْلَقًا أَوْ قَارِئًا فِى الثَّنَائِيَّة فَأَتَمَّتْ أَفْ لَدَاذًا وانْصَرَفَتْ فَتَأْتِى الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّى بِهَا مَا بَقَى، فَإِذَا سَلَّمَ قَضَوْا مَا فَاتَّهُمْ، وَإِنْ سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إِكْمَالُهَا الْقَبْلَى قَبْلَ السَّلَامِ وَسَجَدَت بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمْكُنْ تَرْكُهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمْكُنْ تَرْكُهُ لِبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُسُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُسُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِلسَّرُورَةِ مَشْيٌ وَضَرْبٌ وَطَعْنُ وَكَلاَمٌ وَعَدَمُ تَوَجَّهُ ومَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا لَلْصَرُورَة مَشْيُ وَضَرْبٌ وَطَعْنٌ وَكَلاَمٌ وَعَدَمُ تَوَجَّهُ ومَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا أَنْ وَكَلاَمٌ وَعَدَمُ تَوَجَّهُ ومَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمْنُوا بِهَا أَتُمْ عَلَاقًا مَالَاتُ مَا أَمْنُ اللَّانِيَة أَمْنِ.

فصل: صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ في حَقِّ مَأْمُورِ الجُمُعَة، وَهِي رَكْعَتَانِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ يُكَبِّرُ سِتًا بَعدَ الإِحْرَامِ ثُمَّ خمْسًا غَيْرَ الْقيَامِ مُواَل إِلا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، وَتَحَرَّاهُ مَوْتُمَ لُمْ يَسْمَعْ فَإِنْ نَسِيَهُ كَبَّرَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقرَاءَة، وَسَجَدَ الْمُؤْتَمِ، فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلُ وَلَوْ لَتَرْكِ وَاحِدَة وَمُدْرِكُ الْقرَاءَة يُكَبِّرُ سَبْعًا وَمُدْرِكُ الثَّانِيَة يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمَدْرِكِ التَّشَهَّدِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ في الأولَى فَقَطْ.

وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ وَغُسُلٌ وَبَعْدَ الصَّبْحِ وَتَطَيَّبٌ وَتَزَيَّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلِّ وَمَشْیٌ فَی ذَهَابِهِ وَرُجُوعٌ فَی طَرِیقِ أُخْرَی، وَفِطْرٌ قَبْلَه فی الْفِطْرِ وَکَوْنُهُ عَلَی تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فی الْفِطْرِ وَکَوْنُهُ عَلَی تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فی النَّحْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ شَمْسِ لَمَنْ قَرُبُتْ دَارُهُ، وَتَكُبِيرٌ فِيهِ وَجَهْرٌ بِهِ لَلشَّرُوعِ فِی الصَّلاةِ وَإِيقَاعُهَا بِالمُصلَّلِی إِلا بِمكَّةَ وَقِرَاءَةٌ بِکَسَبِّحْ والشَّمْسِ وَخُطْبَتَانَ كَالْجُمُعَةَ وَبَعْدِيَّةٍ مِمَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفَتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدًّ كَالْجُمُعَةً وَبَعْدِيَّةٍ وَبَعْدِيَّةٍ مِمَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفَتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدًّ

وَاسْتُمَاعُهُمَا وَإِقَامَتُهَا لِغَيْـرِ مَأْمُورِ الجُمُعَةِ، أَوْ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَامَ، والْتَكْبِيرُ إِثْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيَضَةً مَنْ ظُهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ نَسِى كَبَّرَ إِنْ قَرُبَ وَغَيْرُ مُؤْتَمَّ تَركَ إِمَامَهُ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللهُ أَكْبَرُ» ثَلاَثًا وَكُرِهِ تَنَفُّلُ قَبْلَهَا وِبَعْدَهَا بِمُصَلَّى لا بِمَسجِدٍ.

فصل: سُنَّ وَتَأَكَّدَ لَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَلَوْ بَعْضًا رَكْعَتَانَ بِزِيَادَة قِيَامٍ وَرُكُوعٍ فِيهَمَا لِمَامُورِ الصَّلاَة وَإِنَّ صَبِيًا وَعَمُوديًّا وَمُسَافِرًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لَمُهِمٍّ وَوَقَتُهُمَا كَالْعِيدَ وَنُدبَ صَلاَتُهَا بِالْمَسْجِدِ وَإِسْرَارُهَا وَتَطُويلُ الْقرَاءَة بِنَحْوِ الْبَقَرَة ومُوالِيَاتِهَا فَي الْقَيَامَات، وَالرُّكُوعُ كَالْقرَاءَة وَالسَّجُودُ كَالرُّكُوعِ إِلاَّ لَخَوْف خُرُوجَ الْوَقْت أَوْ ضَرَرِ المأمنُومِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ الثَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن الْبَعْدَهَا فَقَوْلاَن بِلاَ تَطْوِيلٍ.

وَنُدبَ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَـتَانِ جَهْرًا كالـنَّوَافِلِ، وَتَكْرَارُهَا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يَغِيبَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فصل: صَلاَةُ الاسْتَسْقَاء حُكْمًا وَوَقْتًا وَصَفَةً كَالْعِيدِ إِلَا التَّكْبِيرَ لِزَرْعِ أَوْ شُرْبِ وَإِنْ بِسَفِينَة وَكُرِّرَتُ إِنْ تَأْخَرَ، يَخْرُجُ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضُحَى مُشَاةً بِبَذَلَةٍ وَذَلَّةٍ إِلا شَاّبَةً وَغَيْرَ مُمَيِّزٍ ولا يُمْنَعُ ذِمِّىٌ وانْفَرَدَ لاَ بِيَوْمٍ.

وَنُدبَ خُطْبَتَانً بَعْدَهَا كَالْعَيد بِالأَرْضِ وَإِبْدَالُ التَّكْبِيرِ بِالاسْتِغْفَارِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ قَائِمًا فَيُحُولُ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، ثُمَّ يُبَالِغُ فَى الدَّعَاءِ وحَوَّلَ الذَّكُورُ فَقَطْ كَلَاكَ جُلُوسًا وَأَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِ مُنْتَهِلِينَ، وَصِيَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَهَا وصَدَقَةٌ وَأَمَرَ الإِمَامُ بِهِمَا كَالتَّوْبَةِ ورَدِّ التَّبْعَاتِ وَإِقَامَتُهَا لِطَلَبِ سَعَةٍ وَدُعَاء غَيْرِ المُحْتَاجِ لِمُحْتَاجٍ لا الصَّلاَة، وَجَازَ نَفْلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَها.

فصل: غَسْلُ المَيِّتِ المُسْلِمِ المُسْتَقِرِّ الحَيَاةِ غَيْرَ شَهِيدِ المُعْتَرَكَ بِمُطْلَقَ كَالجَنَابَةِ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَرْضَا كَفَايَة كَكَفَيهِ وَدَفْنِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ يُمَّمَ وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ بِالْقَضَاءِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ بِالْفَوَاتِ وَإِبَاحَةُ الوَطْءِ بِرِقِّ تُبِيحُ الْغُسْلَ لكُلِّ بلاَ قَضَاء، ثُمِّ الأَقْـرَبُ فَالأقْرَبُ منْ أَوْليَائه ثُمَّ أَجْنبيٌّ ثُمَّ امْـرَأَةٌ مَحْرَمٌ، ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْـهِ كَعَدَم المَاء وَتَقَطُّع الْجَسَد أَوْ تَسَلخـه منْ صِبِّه، وَيَسْقُطُ الدَّلْكُ إنْ خيفَ منْهُ تَـسَلُّخٌ كَكَثْرَة المَوْتَـى جدًّا وَإِنْ لَم يكُنْ لِلْمَرَأَةِ زَوْجٌ أَوْ سَـيِّدٌ فَـأَقْرَبُ امْرَاة، فَالأَقْرَبُ، ثُمَّ أَجْنَبَيَّةٌ ثُمَّ مَحْرَمٌ وَيَسْتُرُ جَميعَ بَدَنهَا وَلاَ يُبَاشرُ جَسَدَهَا بالدَّلَّك بَلْ بخرْقَة كَثيفَة أَثُمَّ يُمِّمَتْ لكُوعَيْهَا، وَوَجَبَ سَتْرُ عَوْرَتَه منْ سُرَّته لِرُكْبَته وَنُدبَ لأحَد الزَّوْجَين كَأْمَة مَعَ سَيِّد، وَسَدْر يُسْحَقُ وَيُضْرَبُ بِمَاء قَليل يُعْرَكُ به جَسَـدُهُ فَكَصَابُون وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِع وَإِيْتَـارُهُ لسَبْع ولا يُعَادُ كَوُضُونه لخُرُوج نَجَاسَة وَغُسلَتْ وَعَصرُ بَطْنه بِرِفْق وَكَثْرَةُ صَبِّ المَاءِ فِي غَسْل مَخْرَجَيْه، وَيَلَفُّ خَرْقَةً كَثيـفَةً بيَده ولَهُ الإفْضَاءُ إِنْ اضْطُرَّ وَتَوْضِئَتُهُ أَوَّلاً بَعْدَ إِزَالَة مَا عَلَيْه منْ أَذًى، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانه وأَنْفه بخرْقَة نَظِيفَة، وَإِمَالةُ رَأْسه برفْقِ لمَضْمَضَة وَعَدَمُ حُضُورٍ غَيْــرٍ مُعِينٍ، وكافُورٌ فِي الأخيرَة وَتَنشُّفُه وَعَــدَمُ تَأْخير الْتَّكْفين عَن الْغُسْلِ وَاغْــتِسَالُ الغَــاسِلِ وَبَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْــمِيرُهُ وَالزَّيَــادَةُ عَلَى الْوَاحدُ وَوتْرُهُ وَتَقْميصُهُ وَتَعْمِيمُهُ وَعَلَبَةٌ فيهَا وأُزْرَةٌ ولفافَتَان والسَّبْعُ للْمَرْأَة لزيَادَة لفَافَتَيْن وَخَمَار بَدَلَ العَمَامَةِ وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةِ، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِه ومَرَاقه وَإِنْ مُحْرِمًا ومُعْتَدَّةً وَتَوَلاَّهُ غَيْرُهُمَا وَتَكْفينُهُ بِثَيَابٍ كَجُمْعَتِه، وَهُوَ منْ مَال المَيِّتِ كَمؤَنِ التَّجْهيزِ يُقَدَّمُ عَلَى دَيْن غَيْرِ المُرْتَهِن، فَعَلَى المُنْفق بقَرَابَة أَوْ رق لاَ زَوْجيَّة فَمنْ بَيْت المال فَعَلَى المُسْلمينَ.

وَالْوَاْجِبُ سَتْـرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ، وَمَشْىُ مُـشَيِّعٍ وَتَقَدَّمُهُ وَإِسْـرَاعُهُ بِوَقَارٍ وَتَأْخُّرُ رَاكَبِ وَامْرًأَةً وَسَتْرُهَا بِقُبَّةً.

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةُ: النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرات فإنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ وَإِنْ نَقَصَ سَبِّحَ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ لَهُ رَجَعَ وَإِلاَّ كَبَّرُوا وَسَلَّمُوا، ودُعَاً لَهُ بَيْنَهُنَّ بِمَا تَيَسَّر، وَدُعَاءٌ بَعْدَ الرَّابِعَة إِنْ أَحَبَّ يُنْهُنَّ بِمَا تَيَسَّر، وَدُعَاءٌ بَعْدَ الرَّابِعَة إِنْ أَحَبَّ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ إِنِ احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُ ذَكَّرُ عَلَى المُ وَنَّنَى وَيُجْمَعُ إِنِ احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُ ذَكَّرُ عَلَى المُ وَنَّنَى وَيُجْمَعُ إِنِ احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُ ذَكَرُ عَلَى المُ وَنَّنَى وَيُحْمِعُ إِنْ وَالأَهُ أَوْ، وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَمْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدْفَنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْمَ لِلْإَمَامِ إِسْرَارُهَا

وَقِيَامٌ لِقَادِرِ وَصَبَرَ المَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ صَحَّتْ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ وَإِلاَّ وَالْمَنْ وَالْمَدَاءُ اللهِ والصَّلاَةِ وَالْمَنْ فَلَمْ وَالْمَنْ وَصَى اللهِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَصَى اللهِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَصَى اللّهُ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَاللَّهُ بِقُوَّة الرَّجَاء فِيهِ. وَالتَّصَرُّ وَالتَّسَلِّيم وَالتَّصَرُّ وَالتَّسَلِيم وَالْتَعَامُ عَلَى أَيْمَنَ مُ قَبَّ لا وَقُولُ وَالسَّعِه : باسْمَ الله وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ الله عَيْلِيلِم ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلهُ بِأَحْسَنِ قَبُولِ ، وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يُسَوَّ عَلَيْهِ التُّراب كُثرك الْغُسْلِ أَوِ الصَّلاة إِنْ لَمْ يَسَغَيَّرُ وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يَسَغَيَّرُ وَالتَّسَدِّ وَسَدَّهُ بِلَبَنِ فَلَوْحٍ فَقَرْمُودٍ فَقَصَب ، وَإِلاَّ وَاللَّهُ مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعَهُ كَشِيْرٍ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيّة أَهْلِهِ وَتَهْيِئَة طَعَامٍ لَهُمْ فَشَن التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعَهُ كَشِيْرٍ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيّة أَهْلِهِ وَتَهْيِئَة طَعَامٍ لَهُمْ فَشَن التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعَهُ كَشِيْرٍ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيّة أَهْلِهِ وَتَهْيِئَة طَعَامٍ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَجْتَمَعُوا عَلَى مُحرَم ، وَالتَّصَبُّرُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَضَاء كَتَحْسِينِ الْمُحْتَضَرِ ظَنّهُ بِالله بِقُوّة الرَّجَاء فِيهِ.

وَتَلْقَينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِلُطف، ولا يُكرَّرُ إِنْ نَطَقَ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَكلَّمَ بَأَجْنَبِيّ، وَاسْتِيقْباللهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شُقّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجَنَّبُ جُنُب وَحَائِضٍ وَتَمْ ثَالُ وَاللهَ لَهْ وِ وَإَحْضَارُ طِيب وَأَحْسَنِ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَدُعَاءٌ وَعَدَمُ بُكَى وَتَعْمِينِهِ وَتَعْمِينِهُ وَشَدُ لَحْيَيْهِ إِذَا قَضَى وَرَّفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِشُوبٍ وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ وَلَا كَالْغَرَق.

وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلاَ حَدٍّ وَالدُّعَاءُ وَالإعْتِبَارُ عِنْدَهَا.

وَجَازَ غَسْلُ اَمْرَأَة ابْنَ ثَمَان وَرَجُلَ كَرَضِيعَة ، وَتَسْخِينُ مَاء وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوس، أَوْ مُزَعْفَر أَوْ مُوَرَّس وَحَمْلُ غَيْرٍ أَرْبَعَة وَبَدْءٌ بِأَى ً نَاحِية بِلاَ تَعْيِينٍ ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَة كَشَابَة لَمْ يُخْشَ فِتْنَتُهَا فَى كَأْبِ وزَوْج وَابْنِ وَأَخٍ ، وَنَقْلُهُ لِمَصْلَحَة إِنْ لَمْ تُنتَهَكُ عَرْمَتُهُ وَبُكِى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَةً بِلاَ رَفْع صَوْت وقول قبيح وَجَمْع أَمْوات لِقَبْرِ حَرْمَتُهُ وَبُكِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَةً بِلاَ رَفْع صَوْت وقول قبيح وَجَمْع أَمْوات لِقَبْر

لِضَرُورَة، وَوَلِيَ الْقِبْلَةَ الأَفْضَلُ وفي الصَّلاَةِ يَلَى الإِمَامَ أَفْضَلُ رَجُلٍ، فالطِّفْلُ الحُرُّةُ فالأَمَةُ. الحُرُّ فالْعَبْدُ فَالخَصْيُّ فالمَجْبُوبُ فالخُنْثَى فالحُرَّةُ فالأَمَةُ.

وكُرهَ حَلْقُ رَأْسُه وَقَلْمُ ظُفْره وَضُمَّ مَعَـهُ إِنْ فُعلَ، وَقرَاءَةٌ عنْدَ المَوْت وَبَعْدَهُ، وَعَلَى الْقُبُورِ إِلاَّ لقَصْد تَبرُّك بِلاَ عَـادَة وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلاَ صَلاَة أَوْ بَعْدَهَا بِلاَ إِذْن إِنْ لَمْ يُطُوِّلُوا ۚ، وَصَيَاحٌ خَلْفَهَا بِكَاسْتَغْفَرُوا لَهَا، وَإِدْخَالُهَا المَسْجَدَ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا فيه، وَتَكْرَارُهَا إِنْ أُدِّيَتْ جَمَاعَةً وَإِلاَّ أُعِيدَتْ جَمَاعَةً، وَصَلاَةُ فَاضِل عَلَى بدعي أَوْ مُظْهِر كَبِيرَة أَوْ مَــقْتُول بِحَدٍّ وَتَكْفينُ بِحَرِيرٍ وَخَزٍّ وَنَجس، وَكَأَخْضَـرَ وَمُعَصْفَرَ أَمْكَنَ غَيْسُوهُ وَزِيَادَةُ رَجُلُ عَلَى خَمْسَة وَأَمرأَة عَلَى سَبْعَة، وَاجْتَمَاعُ نِسَاءِ لِبُكِّي سِرًا، وَتَكْبِيرُ نَعْشِ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرِ وَإِتْبَاعُهُ بَنَارِ وَإِنْ بِبُخُورِ وَنداءٌ بِه بِمَسْجِد أَوْ بَابِه إِلاَّ الإعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ وَقِيامٌ لَهَا، وَالصَّلاَّةُ عَلَىَ غَائبٌ وَتَطْبِينَ قَبْرِ أَوْ تُسْبِيضُهُ وَنَقْشُهُ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ بِأَرْض مُبَاحَة بلاَ مُبَاهَاة وَإِلاًّ حَرَٰمَ وَمَشْيٌ عَلَيْه إِنْ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ، وَتَغْسيلُ مَنْ فُقَدَ أَكْثَرُ مَنْ ثُلُتُه وَصَلَاةٌ عَلَيْه كَمَنْ لَمْ يَسْتهلَّ صَـارِخًا، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَـسَ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ حَـيَـاتُهُ وَتَحْنيطُهُ وَتَسْمِيَــتُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارِ وَلَيْسَ عَيْبًا بــخلاَف الْكَبير وَغَسْلُ دَمــه وَلُفَّ بخرْقَة وَوُورىَ وَحَرُمَـا لِكَافِرٍ، وَإِنْ صَـغيــرًا ارْتَدَّ أَوْ نَوَى به مَالكُـهُ الإِسْلاَمَ وَهُوَ كَتَــابَيٌّ وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَمُسِيِّزَ المُسْلَمُ في الصَّلاَة بالنِّيَّة كَشَهِيد مُعْتَرِك لحَسَاته ولَوْ ببلاد الإِسْلاَمِ أَوْ لَمْ يُقَاتِل أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ خَطَأ، أَوْ رُفِعَ مَنْفُوذَ المَقَاتِلِ كَالْمَغمُورِ وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ المُساحَةِ إِنْ سَتَرَتْهُ وَإِلا زِيدَ وَخُفٍّ وَقَلَنْسُوةَ وَمِنْطَقَةِ قَلَّ ثَمَنُهَا، وَخَاتَم قَلَّ فَصُّهُ لاَ دِرْعِ وَسِلاحٍ، وَالْقَبْـرُ حَبْسٌ عَلَى المَيِّت لا يُنْبَشُ مَا دَامَ به إلا لضَرُورَة، وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ، وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّره.

وَحَرُمَ نِيَاحَةٌ وَلَطْمٌ وَشَقُّ جَيْبٍ، وَقَوْلُ قَبِيحٍ، وَتَسْخِيمُ وَجْهٍ أَوْ ثَوْبٍ وَحَلْقٌ.

وَلاَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ، وَيَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ.

بِهِ الزَّكَاةُ فَرْضُ عَيْن عَلَى الحُرِّ المَالك للنِّصَاب منَ النَّعَم وَالْحَرْث وَالْعَيْنِ إِنْ تَمَّ الحَـوْلُ في غَيْرِ الحَـرْثِ وَالمَعْدنِ وَالرِّكَـازِ وَإِنْ وَصَلَ السَّاعي إِنْ كَانَ فِي النَّعَمِ وَتَمَّ النِّصَابُ وَإِنْ بِنَتَاجٍ أَوْ إِبْدَالِ مِنْ نَوْعِهَا أَوْ عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَا مُتَوَلِّدَةً مِنْهَا وَمِنْ وَحْشِ وَضُمَّتِ الْفَائِدَةُ مِنْهَا وَإِنْ بِشْرَاء لَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْحَول بِيَوْم لاَ لأَقَلَّ، أَمَّا الإِبِلُ فَفَى كُلِّ خَمْس ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَم الْبَلَد المَعْزَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِـشْـرِينَ، وفِى خَمْسِ وَعِـشْـرِينَ بِنْتُ مَـخَـاضِ أَوْفَتْ سَنَةً، وفي سِتِّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونِ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وفي ستٍّ وَأَرْبَعَيْنَ حقَّةٌ أَوْفَتْ ثَلاَثًا، وفي إحْدَى وسِتِّينَ جَذَعَـةٌ أَوْفَتْ أَرْبَعًا، وَفِي ستٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُــون، وَفِي إحْدَى وَتَسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ إلى تِسْعِ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلاَثُ بَنَات لَبُون الْخِيَارُ لِلسَّاعِي تَعَيَّنَ مَا وُجِدَ، ثُمَّ في كُلِّ عَشْرِ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لُبُونِ وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَفَى كُلِّ ثَلاَثينَ تَبِيعٌ دَخَلَ فَي الثَّالئَة، وفي أَرْبَعينَ مُسنَّةٌ دَخَلَتْ في الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا الْغَنَمُ فَـفي أَرْبُعينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعٌ ذُو سَنَةٍ، وفي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَان، وَفي مِائتَيْنِ وَشَاة ثَلاَثٌ، وَفي أَرْبَعمائَة أَرْبَعٌ، ثُمَّ لكُلِّ مائَة شَاةٌ وَضُمَّ بُخْتٌ لعرَابٍ وَجَامُوسٌ لَبَـثَر وَضَأَنٌ لَمَعْز، وَخُيرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِـدةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ وَإِنْ وَجَبَ اثْنَتَان فَـمنْهُمَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ وَالأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقُص وَإِلا فَمِنَ الأَكْتُر وَثَلاَثٌ فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ في الثَّالثَـةِ إِنْ تَسَاوَيَا وَإِلا فَكَذَلكَ، وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَاشـيَّتَهُ فـرَارًا أُخذَتْ منْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلُ إِنْ قَـرُبَ وَبَنَى فِي رَاجِعَة بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَـسَادِ لا إِقَالَةً، وَخُلَطَاءُ المَاشِيَةِ كَمَالِكِ وَاحِدٍ فَى الزَّكَاةِ إِنْ نُوِيَتْ وَكُلٌّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا بِمِلْكِ أَوْ مَنْفَعَةٍ فَى الأَكْشُرِ مِنْ مَرَاحٍ وَمَاءٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَـا وَفَحْلٍ وَرَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنسْبَةٍ عَدَد مَا لَكُلِّ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ الأَخْذِ وَتَعَيَّنَ أَخْذُ الْوَسَط وَلُو انْفُرَدَ الْخِيَارُ أَوِ الشِّرَارُ إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ المُزَكِّي أَوْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعيبَةِ أَحَظَّ وَمَجِيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ شَرْطَ وُجُوبِ فَلاَ تُجْزِئُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ مَا لَم يَتَخَلَّفْ وَيَسْتَقْبِلُ

الْوَارِثُ وَلا تُبْدَأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَتَجِبُ فِيمَا ذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَيْـرِ فِرَارٍ وَمِنْ رَاسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ.

وفى خَمْسَـة أَوْسُق فَأَكْثَرَ منَ الْحَبِّ وَذَوَات الزُّيُوتِ الأَرْبُعِ وَالتَّـمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَإِنْ بِأَرْضِ خَرَاجِيَّة نِصْفُ عُشْرِ الْحَبِّ وَزَيْتِ مَـا لَهُ زَيْتٌ وَجَازَ مِنْ حَبِّ غَيْــر الزَّيْتُون وَلَمْمَن مَا لاَ زَيْتَ لَهُ وَمَــا لاَ يَجفُّ منْ عنَب وَرُطَب وَلاَ يُجْزئُ منْ حَبِّه وَكَفُول أَخْضَرَ وَجَازَ منْ حَبِّه إنْ سُقَىَ بآلة وَإلا فَالعُشْرُ وَلَو اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْه وَيُقَـدَّرُ الجَفَافُ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَإِنْ سُقَىَ بِهِـمَا فَعَلَى حُكْمهـمَا وَتُضَمُّ الْقَطَاني لبَعْضهَا كَقَمْح وَسُلْت وَشَعير لا عَلَس وَذُرَة وَدُخْن وَأُرْز وَهِيَ أَجْنَاسٌ لا تُضَمُّ، وَالزَّيْتُونُ وَالسِّمْسمُ وَبَزْرُ الْفُجْل، وَالْقُرْطُمُ أَجْنَاسٌ وَالزَّبيبُ جِنْسٌ وَالتَّمْرُ جنْسٌ، وَاعْتُبُرَ الأُرْزُ وَالعَلَسُ بِقَشْرِه كَالشَّعِيرِ، وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحَبِّ وَطيب الثَّمَر فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَـدَّقَ أَو اسْتَأْجَرَ به بَعْدَهُ لا أَكْلُ دَابَّة حَالَ دَرْسها وَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِث قَبْلَهُ إِلا إِذَا حَصَلَ لَهُ نصَـابٌ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وَخُرِصَ التَّمْرُ وَالْعَنَبُ فَقَطْ بَعْدَهُ للاحْتيَاجِ لَهُمَا شَجَرة شَجَرَة، وَكَفَى وَاحدٌ وَإِن اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبرتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْل عَارِف وَجَبَ الإِخْرَاجُ عَنْهُ وَأُخِذَ عَنْ أَصْنَافِهِمَا مِنَ الْوَسَطِ بِخِلاَف غَيْرِهِمَا، فَمِنْ كُلِّ بِحَسَبِه، وَفِي مِائَتِيْ دِرْهَم أَوْ عِشْرِينَ دَينَارًا شَرْعَيَّةً فَأَكْشَرَ، وَمُجْتَمع منْهُمَا غَيْر حُليِّ جَائز رُبُّعُ الْعُشْر وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إِنْ رَاجَتْ كَكَامِلَة، وَإِلا حُسبَ الخَالصُ. وَتُزَكَّى المَعْصُوبَةُ وَالضَّائعَةُ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَامِ بِخِلاَفِ المُودَعَةِ فَلِكُلِّ عَامٍ.

وَلاَ زَكَاةَ فَى حُلَىًّ جَائِزًّ، وَإِنْ لَرَجُلٍ إِلاَّ إِذَا تَهَ شَمَّ كَأَنَ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْوِ إِصْلاَحَهُ أَوْ لَصَدَاقَ أَوْ نَوَى بِهَ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ إِصْلاَحَهُ أَوْ لَصَدَاقَ أَوْ نَوَى بِهَ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ السِّيْخِ جَوْلُ أَعِلْهِ كَعَلَّةً مَا اكْتَرَى لِلتِّجَارَةَ وَلَوْ رَبْحَ دَيْنِ لاَ عِوضَ لَهُ عِنْدَهُ وَاسْتُقُبِلَ بِفَائِدَة، وَهِيَ مَا تَجَدَّدَتْ عَنْ غَيْرِ مَالَ كَعَطِيَّةً وَارِثُ وَأَرْشَ وَدِية وَصَدَاقَ وَمُنْتَزَعٍ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ مُزَكِّى، كَثَمَنِ مُقْتَنَى مِنْ عَرَضٍ وَعَقَارٍ وَقَاكِهَةً وَمَاشِيَةً وَمَاشِيَةً

ملْك بشراء أَوْ غَيْره، ولَوْ أَخَّرَهُ فرارًا وتُضمُّ نَاقصةٌ لمَا بَعْدَهَا إلا أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً، وَبِالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلاَ بَيْعٍ كَسَغَلَّةٍ عَبْدٍ وَنُجُومٍ كِستَابَةٍ وَتُمَن ثَمَرَةَ تُشْتَرَى وَلَوْ مُوَبَّرَةً إلا الصُّوفَ التَّامَّ، وَتُمَرًّا بَدَا صَلاَحُهُ وَاسْتُقْبِلَ مَنْ عُتقَ أَوْ أَسْلَمَ منْ يَوْمــئذ وَيُزَكَّى الدَّيْنُ لسَنَة منْ يَوْم مَلَكَ أَصْلَهُ أَوْ زَكَّـاهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا مِـنْ قَرْضِ أَوْ عُرُوضِ تَجَـارَةَ ۚ وَقُبضَ عَـيْنًا وَلَوْ مَوْهُوبًا بَهُ أَوْ أَحَـالَ وَكَمُلَ نصابًا، وَإِنْ بِفَائدة تَمَّ حَولُهَا أَوْ كَمُلَ بِمَعْدِن وَحَولُ المُتمِّ مِنَ التَّمَامِ، ثُمَّ زكَّى المَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضُ تجَارَة إِنْ كَانَ لاَ زَكَاةَ في عَيْنه وملْك بشراء بِنيَّةِ تَجْرٍ، أَوْ مَعَ نِيَّةٍ غَلَّةً أَوْ قَنْيَة لاَ بلاَ نِيَّة أَوْ بِنيَّة أَوْ غَلَّة، أَوْ هُمَا وَكَانَ ثَمَّنُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلكَ وَبِيعَ منْهُ بِعَيْنِ وَلَوْ درْهَمًا في المُدين، كالدّيْنِ إنْ رَصَدَ به الأَسْوَاقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقُّدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ وَإِلا ۚ قَوْمَهُ كُلَّ عَام كَسِلْعَةِ وَلَوْ بَارَتْ لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَـرْضًا، فإِنْ قَبَضَهُ زِكَّاهُ لعَـام وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْله، وَلاَ تُقَوَّمُ الأَوَانِي وَالآلاتُ وبَهيمَةُ الْعَــمَل وَإِن اجْتَمَعَ احْتِكَارٌ وَإِدَارَةٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ احْتُكرَ الأَكْبَرُ فَكُلُّ عَلَى حُكْمِهِ وَإِلا فَالجَمِيعُ لِلإِدَارَة، والْقِرَاضُ الحَاضرُ يُزكِّيه رَبُّهُ كُلَّ عَام منْ غَيْره أَدَارَ الْعَاملَ وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيْزَكَّى عَنْ سَنَةٍ الْحُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلكُلِّ مَا فيهَا، وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ قَضَى بالنَّقْض عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِن احْتُكُرَ الْعَـامَلُ فَكَالدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّه كَزَكَاة فطْر رَقيقه وَيُزكِّي الْعَاملُ ربْحَهُ، وَإِنْ قَلَّ لعَام إِنْ أَقَامَ بيَده حَوْلاً فَأَكْثَرَ وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسلِمَيْنِ بِلاَ دَيْنِ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ أَوْ قَلَّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ، وَلاَ يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَرْثِ وَمَاشِيَةٍ وَمَعْدِنِ بِحْـلاَفِ الْعَيْنِ فَيُسْقِطُهَا وَلَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً كَزَوْجَة تَجَمَّدَتِ ۚ أَوْ دَيْنَ زَكَاة لاَ كَفَّارَة وهَدْى إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ منَ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِه إِنْ حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَبِيعَ عَلَى المُفْلِس وَالْقيمَةُ وَقْت الوُجُوبِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَــرْجُوٌّ وَلَوْ مُؤَجَّـلاً لا غَيْرَ مَــرْجُوٍّ وَلاَ آبِقِ وَلَوْ رُجِى، فَلَوْ وُهِبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلَ حَوْلُهُ فَلاَ زَكَاةً. وَيُزكَّى مَعْدِنُ الْعَيْنِ فَقَطْ، وَحُكْمُهُ مُطْلَقًا للإِمَامِ ولَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنِ إِلا أَرْضَ الصَّلْحِ فَلَهُمْ، وَيُضَمَّ بَقِيَّةُ العرْقِ وَإِنْ تَرَاحَى الْعَمَلُ لاَ عرْقٌ لآخَرَ وَتُخَمَّسُ نُذْرَةُ الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ تَحْصِيلِهِ فَالزَّكَاةُ، وَهُو دَفْنٌ جَاهِلِيُّ، وكُرِهِ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ لَمَالِكَ الأَرْضِ وَإِلا فَلُوا جَده وَدَفْنُ مُسلم أَوْ ذَمِّيٍّ لُقَطَةً وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبُو فَلُوا جَده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ فَلُو الْمَاكِ فَرَكِازٌ وَإِلا فَلُقَطَةً لَيَّا ولَوْ فَيَ مَعْدُ فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ بِشَكِ فَرَكَازٌ وَإِلا فَلُقَطَةً .

فُصل: وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ لاَ يَمْلكُ قُوتَ عَامِهِ وَلَوْ مَلكَ نصَابًا وَمَسْكِينٌ لاَ يَمْلكُ شَيْئًا، وَعَامِلٌ عَلَيْهَا كَسَاعٍ وَجَابٍ وَمَفُرِّقِ وَلَوْ غَنِيَا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرًا مَسْلمًا غَيْرَ هَاشِمِيّ، وَمُؤَلَّفُ كَافِرٌ لِيُسسْلمَ، ورَقِيقٌ مُؤْمِنٌ يُعْتَقُ مِنْهَا لا عَقْدَ حُريَّة فَيهِ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلمِينَ، وَعَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ مَاتَ تَدَايَنَ لا فِي فَسَاد ولا لأَخْذَهَا وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلمِينَ، وَعَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ عَنيًا، وَأَبْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُصَحَاجٌ لِمَا يُؤْمَ عَنِي مَعْصِيةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلَقًا وَهُو عَنيًا، وَأَبْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُحَتَاجٌ لِمَا يُؤُمّونَ غَيْرِ مَعْصِيةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلَقًا وَهُو غَنِيٌّ بِبَلَدِهِ.

وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ لا تَعْمِيمُ الأَصْنَافِ وَالاسْتِنَابَةُ، وَجَازَ دَفْعُهَا لِقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَكَفَايَةُ سَنَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَرِقٌ عَنْ ذَهَبِ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ الوَقْتِ. أَلْكَسْبِ وَكَفْسُهُ بِصَرْفِ الوَقْتِ.

وَوَجَبُ نِيَّهُا وَتَفْرِقَتُهَا فَوْرًا بِمَوْضِعِ الوَجُوبَ أَوْ قُرْبِهِ إِلا لاَعْدَمَ فَأَكْثَرَهَا لَهُ وَأَجْزَأَ لِمثْلَهِمْ لا لدُونِهِمْ في الْعُدْمِ كَأَنْ قَدَّمَ مُعَشِّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا مُحْتَكِرًا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ دُفِعَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحَقِّ أَوْ لَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ دَفَعَ عَرْضًا أَوْ جِنْسَا عَنْ غَيْرِهَا إلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِية فَتُجزِئُ بِكُرْهِ كَتَقْديمها بِكَشَهْ وَفي عَيْنِ فَيَسْرِهَا إلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِية فَتُجزِئُ بِكُرْه كَتَقْديمها بِكَشَهْ وفي عَيْن وَمَاشِية وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَّابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتُ كَعَزْلَها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَعَامَتُ بِكُرْهِ كَعَزْلِها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَعَامَتُ بِلاَ تَفْرِيط لا إِنْ ضَاعً أَصْلُها وَزَكَى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِجٌ وَلا ضَرُورَةً وَأَخذَتُ كُوهًا وَإِنْ بِقَتَال .

فصل: زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَاجِبَةٌ بِغُرُوبُ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِفَجْرِ شَوَّالَ عَلَى الحُرِّ

الْمُسْلَمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِتَسَلُّف لِرَاجِي الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةً أَوْ زَوَّجَيَّةٍ أَوْ رَقِّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَالمُشْتَرِكُ بِقَدْرِ المِلْكَ كَالمُببَعَضِ وَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، وَهِي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوتِه وَقُوتِ عَيَالِه يَوْمَهُ مِنْ أَعْلَبِ قُوتِ المَحَلِّ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَقَطْ إِلا أَنْ يَقْتَاتَ غَرْهَا فَمَنْهُ.

وَنُدَبَ إِخْرَاجُهَا بَعدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَ أَوْ رِقُّهُ يَـوْمَهَا، وَعَـدَمُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّاعِ، وَجَازَ دَفْعُ صَاعِ لِـمَسَاكِـينَ أَوْ آصَعٌ ل لواحد وإخْراجُها قَبْلَ العيد بِيَـوْمَيْنِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِى زَمَّنِهَا وإنَّمَا تُدْفع لِحُرًّ مُسْلَمٍ فَقِيرٍ غَيْـرِ هَاشِمِي، فَإِنْ لَمْ يَقْـدِرْ إِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَهُ وَأَثِمَ إِنْ أَخْرَ للْغُرُوب.

بِلْبَ: يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى المُكلَّف الْقَادر الحَاضِر الخَالى منْ حَيْض وَنَفَاسِ بِكَمَـالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُوْيَة عَـدْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاَثينَ صَحْـوًا كَذَبَا أَوْ بجَمَاعَة مُسْتَفيضَة، أَوْ بعَدْل لمَن لا اعْتنَاءَ لَهُمْ به، وَلا يُحْكَمُ به، فَإِذَا حَكَمَ به مُخَالِفٌ لَزِمَ عَلَى الأَظْهَرِ وَعَمَّ إِنْ نُقِلَ عَنِ المُسْتَفِيضَةِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِعَدْل عَلَى الأَرْجَحِ، وَعَلَى الْعَدْلِ وَالمَرْجُوِّ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ أَفْطَرَا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لا بقَول مُـنَجِّم، ولا يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَـرِد بِشَوَّالَ وَإِلا بِمُـبِيحٍ وَإِنْ غُمِّـيَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكُـره صيَامُهُ للاحْـتيَاطِ ولا يُجْزِئُهُ وَصِيـمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَـفَّارَةً وَلَنَذْر صَادَفَ، فَإِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمضَانَ لَمْ يُجْزه وَقَـضَاهُمَا إلا الأخيرَ فَـرَمَضَانَ فَقَطْ وَنُدِبَ إِمْـسَاكُهُ ليَتَـحَقَّقَ، فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكَفَّـرَ إِن انْتَهَكَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ بِخِلاَف مَنْ زَالَ عُذْرُهُ المُبيحُ لَهُ الْفطْرَ مَعَ الْعِلْمِ بِرمَضَانَ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَمَرِيضٍ صَحٌّ وَمُسَـافِر قَدمَ فَيَطَأَ امْرَأَةً كَذلكَ، وَتَعْجيلُ الْقَضَاءِ وتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، وَكَفِّ لسَانِ وَجَـوَارِحَ عَنْ فُضُولَ، وَتَعْجِيلُ فِطْرِ والسُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وَإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَعْدَ الْفَحْرِ،

وَصَوْمُ عَرَفَةَ لغَيْرِ حَاجٍ وَالْثَمَانِيةِ قَبْلَهُ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيةِ قَبْلهُ، وَبَقيَّة المُمُحرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَصيسِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَاثَنَة مِنْ كُلَّ المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَصيسِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَاثَةَ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَكُرِهَ تَعْيِينُ الْبِيضِ كَسِتَّة مِنْ شَوَّالَ إِنْ وَصَلَهَا مُظْهِرًا وَذَوْقُ كَملْحٌ وَمَضْغُ علْك، وَنَسَدْرُ يَوْمٍ مُكَرَّر، وَمُسَقَدَمَةُ جِسماعٍ ولَوْ نَظَرًا أَوْ فِكُرًا إِنْ عُلمَتْ السَّلاَمَةُ، وَتَطَوَّعُ قَبْلَ وَاجِبُ غَيْرِ مُعَيَّنِ، وتَطَيَّبُ نَهَارًا وَشَمَّهُ.

وَرُكُنْهُ النَّيَّةُ، وَشَرْطُهَا اللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ، وَكَفَتْ نَيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِكَسَفَرِ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ، وَنُدبَتْ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَكَفَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْغُرُوبِ عَنْ جِمَاعِ مُطِيقِ وَإِنْ مَيَّنًا أَوْ بَهِيمَةً، وَعَنْ إِخْرَاجٍ مَنِيٍّ أَوْ مَذْى أَوْ قَيْء، وَعَنْ وَصُولِ مَائع لحَلْقُ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ فَمِ كَعَيْنِ أَوْ مَعِدَةٍ مِنْ كَدُبُرِ مَنْ غَيْرِهِ مِنْ فَمِ أَوْ بُخُور أَوْ بُخَارِ قَدْر أَوْ قَيْءٍ أَمْكَنَ طَرْحُهُ وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُوا فَى الْجَمِيعِ أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةً أَوْ سِواكِ.

وصحتُهُ بِنقَاء مَنْ حَيْضِ وَنفَاسٍ، وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقَهِ وَمَعَ الْقَضَاء إِنْ شَكَتْ وَبَغَيْرِ عَيد وَبِعَقَلِ، فَاإِنْ جُنَّ أَوْ أَغْمِى عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْفَهُ فَالْقَضَاءُ كَبَعْدِه جُلَّ يَوْمٍ لَا نِصْفَهُ، فَإِنْ حَصَلَ عَدْرٌ أَوِ اخْتَلَّ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّة أَوْ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَجْرِ أَوِ الْحَتُلَ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّة أَوْ بِصَبِّ فَى حَلْقَ نَائِمٍ أَوْ بِجِمَاعِه أَوْ بِأَكْلِهِ شَكّا فَى الْفَجْرِ أَوِ الْمُعُوبِ أَوْ بِطُرُوهِ فَالْقَصَّاءُ فَى الْفَرْوبِ أَوْ السَّيْانِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَطَإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَّلَاقَ بَتَ لَا غَيْرِهِ وَالإِكْرَاهِ وَخَطَإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَّلَاقَ بَتَ لَا غَيْرِهِ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ كَمْ مَالَقَاء وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ كَرَّمَ ضَانَ وَالنَّذُرِ مُطْلَقًا، أَوْ وَجَبَ تَتَابُعُهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِ أَنْ يُخَلِقُ عَادَتَهُ أَوْ وَجَبَ تَتَابُعُهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ لِلْ أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ أَوْ وَفَعَ نَيَّة أَوْ اسْتِيَاكًا بِجَوْزَاءَ نَهَارًا وَلا بِتَأُويلِ لَا أَنْ يُخَلِلُ أَوْ مَكْرَهًا عَلَى الأَطْهَرِ، أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْوِرُ ا قَلْمَ الْفَحْرِ، أَوْ سَافَرَ

دُونَ الْقَصْرِ، أَوْ رَأَى شَــوَّالاً نَهَارًا، أَوْ لَمْ يَغْتَسلْ إلا بَعْدَ الْفَجْــر أَو احْتَجَمَ، أَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ نَهَارًا فَظَنُّوا الإبَاحَةَ فَأَفْطَرُوا بخلاف الْبَعيد كَرَاء لَمْ يُقْبَلُ أَوْ لحُمَّى أَوْ لَحَيْض وَلَوْ حَصَلاً أَوْ لَغَيْبَةَ أَوْ لَعَـزْم عَلَى سَفَر وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلا فَقَريبٌ، وَهيَ إطْعَامُ ستِّينَ مسْكينًا لكُلِّ مُدُّ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مَتَابِعَيْنِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة سَليمَة منْ الْعَيْبِ وَكَفَّرَ عَنْ أَمَته إنْ وَطئَهَا، وَعَنْ غَيْرِهَا إنْ أَكْرَهَهَا لنَفْسه نيابَةً بلاَ صَوْم وَبلاَ عَنْق في الأَمَة، ولا قَضَاءَ بخُـرُوج قَيْء غَلَبَةً أَوْ غَالب ذُبَاب، أَوْ غُبَار طَرِيقِ أَوْ كَـدَقيقِ أَوْ كَـيْل لصَانعه، أَوْ حُقْنَة منْ إحْليل أَوْ دُهْن جَائفَة أَوْ نَزْع مَأْكُول أَوْ فَرْج طُلُوعَ الْفَحْرِ، فَإِنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، وَجَازَ سواكٌ كُلَّ النَّهَارِ، وَمَضْمَـضَةٌ لعَطَش، وَإصْبَاحٌ بِجِنَابَةِ، وَفِطْرٌ بِسَفَرٍ قَصِـيرٍ أُبِيحَ إِنْ بَيْتَهُ فِيه وَكُوْ بِأُوَّل يَوْم إِنْ شَرَعَ قَـبْلَ الْفَجْرِ وَإِلا فَلاَ، وَكَفَّرَ إِنْ بَيَّتُـهُ بِحَضَر وَكَمْ يَشْرَعْ قَبْلَ الْفَحْرِ أَو الصَّـوْم بِسَفَر كَـحَضَـر وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّـرُوع بلاَ تَأْويل وَإلا فَلاَ، وَبِمَـرضِ خَـافَ زِيَادَتَهُ أَوْ تَمَـادِيَهُ، وَوَجَبَ إِنْ خَـافَ هَلاَكًا، أَوْ شَـلَديدَ ضَـرَد كَحَامِلِ أَوْ مُرْضِعِ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ وَلاَ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلدَيْهِمَا وَالأُجْرَةُ في مَال الوَلَد ثُمَّ الأَب وَإطْعَامُ مُدِّه عَايَا اللَّهِ المُفَرِّط فـى قَضَاء رَمَضَانَ لمثله عَنْ كُلِّ يَوْمِ لِمسْكِينِ إِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ لاَ إِنِ اتَّصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَهُ، وَلِمُرْضِعِ أَفْطَرَتْ وَرَابِعُ الـنَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُرِهَ كَصَـوْمِهِ تَطَوُّعًا، وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ إِلا لِكَمْتَـمَتُّع لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَـانَ وَإِنْ بِسَفَرِه غَيْـرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِـد مِنْهُمَا وَلَيْسَ لامْـرَأَة يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجُـهَا تَطَوُّعٌ، أَوْ نَذْرٌ بِلاَ إِذْنِ وَلَهُ إِفْسَادُهُ بِجِمَاعِ، لاَ إِنْ أَذِنَ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتسَابًا غُفُو َ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

بُلْب: الْاعْتَكَافُ: نَافَلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَهُوَ لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ مَسْجِدًا مُبَاحًا بِصَوْمٍ كَافًا عَنِ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ يَوْمًا بِلَيْلَةِ فِأَكْثَرَ لِلْعَبَادَةِ بِنِيَّة، وَمَنْ فَرْضُهُ الجُمْعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فِالجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَلَ وَيَقْضيهِ كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ

جَنَازَته وَالآخَرُ حَىٌّ وكخروجه لغَيْر ضَـرُورَة أَوْ تَعَمُّد مُفْطر أَوْ مُسْكر لَيْلاً وَبَوَطْء وَقُبْلَةَ شَهْوَة وَلَمْس وَإِنْ لحَائضَ سَهْوًا وَلَزَمَ يَوْمٌ بِلَيْلَةَ إِن نَذَّرَ لَيْلَةً لاَ بَعْضَ يَوْم، وَتَتَابُعُهُ فَى مُطْلَقه، وَمَا نَوَاهُ بِدُخُولِه وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ وَخُرُوجُهُ بَعْدَهُ، وَنُدُبَ مُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعـيد وَبَآخر المَسْجـد وَبرَمضَانَ وَبالعشْــر الأَوَاخر منْهُ وَإعْدَادُهُ ثَوْبًا آخَرَ، وَاشْتَغَالُهُ بَذَكْر وَتَلاَوَة وَصَلاَة، وَكُرهَ أَكْلُهُ بِفِنَاء الْمَسْجِـد أَوْ رَحَبَته، وَاعْتَكَافُهُ غَيْـرَ مَكْفَى، وَدُخُولُهُ بِمَنْزِل بِهِ أَهْلُهُ وَاشْتَغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكَتَابَة وَإِنْ مُـصْحِفًا إِنْ كَثُرَ وَفَعْلُ غَـيْر ذِكْر وَتلاَوَة وَصَلاَة كَعيَادَة مَـريض وَصَلاَة جَنَازَة وَلَوْ لاَصَقَتْ وَصُعُودُهُ لِأَذَان بِمَنَارِ أَوْ سَطْحِ وَإِقَامَتُهُ، وَجَـارَ سَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ وَتَطَيَّبُهُ، وأَنْ يَنْكِحْ وَيُنْكِحَ، وَأَخْـذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسُلِ ظُفْـرًا أَوْ شَارِبًا أَوْ عَانَـةً، وَانْتظَارُ غَسْل ثُوبُه وَتَجْفيفهُ وَمُطْلَقُ الجَوار اعْتـكافٌ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِلَيْلِ أَوْ نَهَارِ لَزَمَ مَا نَذَرَهُ لا مَا نَوَاهُ، وَلا صَوْمَ كَــَأَنْ قَيَّدَ بـــالْفطر فَلَهُ الخُرُوجُ إِنْ نَوَى شَيْــتًا مَــتَى شَاءَ وَلَوْ أُوَّلَ يَوْم، وَلا يَخْرُجُ لِمَانِع منَ الصَّوْم فَقَطْ كَالعيد، وَمَرَض خَفيف بخلاَف المَانِع منَ المَسْجِد كالحَيْضِ فَيَخْـرُجُ وَعَلَيْه حُرْمَتُهُ وَبَنَى فَوْرًا بزَوَاله أَخَّرَهُ بَطَلَ إلا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ أَوْ لِخَوْفِ مِنْ كَلَصٍّ وَلَا يَنْفَعُهُ اشْتَرَاطُ سُقُوطَ الْقَضَاء.

بالمه: فُرِضَ الْحَجُ وَسُنَّتِ الْعُمْرَةُ فَوْرًا عَلَى الْحُرِّ الْمُكلَّفِ المُستَطيعِ مَرَةً وَهُوَ حُضُورُ جُزْءِ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلة النَّحْرِ، وَطَوَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة كُذلك بِإحْرامٍ وصحَّتُهُ مَا الصَّفَا والمَرْوَة كُذلك بِإحْرامٍ وصحَّتُهُ مَا الصَّفَا والمَرْوَة كُذلك بِإحْرامٍ وصحَّتُهُ مَا بإسلامٍ فَيُحْرِمُ الْولِيُّ عَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَقِ وَجُرِّدًا قُرْبَ الْحَرَمِ، وَانْتُظْرَ مَنْ تُرْجَى بإسلامٍ فَيُحْرِمُ الْولِيُّ عَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَقِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إِحْرامٌ عَنْهُ وَلوْ خيفَ الْفَوَاتُ فَكَالَمُطْبَقِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إحْرامٌ عَنْهُ وَلوْ خيفَ الْفَوَاتُ مُمَيِّزٌ بإذْنه كَعَبْد وَامْرَأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرَةُ وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرُةُ وَإِلا نَابً عَنْهُ إِنْ قَبْلَهَا كَرَمْى وَذَبْحٍ لا كَتَلْبِيةَ وَرَكُوعِ وَالْمَرَهُ مُ مَقْدُورُهُ وَإِلا نَابً عَنْهُ إِنْ قَبْلَهَا كَرَمْى وَذَبْحِ لا كَتَلْبِية وَرَكُوعِ وَالْمَرُهُمُ المَشَاهِدَ، وَإِنَّمَا يَقَعُ فَرْضًا إِنَا كَانَ وَقْتَ الإِحْرَامِ حُرَّا مُكَلَّفًا وَلَمْ يَنُو نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ نَفْلاً، وَالإسْتِطَاعَةُ إِمْكَانُ الْوُصُولِ بِلاَ مَشَقَةً فَادِحَةً وَأَمْنِ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ فَلْاً، وَالإسْتِطَاعَةُ إِمْكَانَ الْوصُولِ بِلاَ مَشَقَةً فَادِحَةً وَأَمْنِ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالٌ وَمُؤْلِ اللَّهُ مَالُ لَهُ بَالُ

لا إِنْ قَلَّ إِلا أَنْ يَنْكُثَ ظَالِمٌ وَلَوْ بِلاَ زَاد وَرَاحِلَة لِذَى صَنْعَة تَـقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى المَهْلُسِ أَوْ بِافْتَقَارِهِ وَتَرْكُ وَلَدِه لِلصَّدَقَة إِنْ لَمْ المَشْي وَلَوْ أَعْمَى أَوْ بِمَا يُبَاعُ عَلَى المَهْلُسِ أَوْ بِافْتَقَارِهِ وَتَرْكُ وَلَدِه لِلصَّدَقَة إِنْ لَمْ يَخْشَ صَيَاعًا أَوْ سُؤَالٌ إِنْ كَانَ عَـادَتُهُ وَظَنَ الإِعْطَاءَ وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ وَزِيدَ في المَوْأَةِ زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ رَفْقَةٌ أَمِنَتْ وَلا تَصِحُ نِيابَةٌ عَنْ مُسْتَطِيعٍ في فَرْضٍ وَإِلا كُرهَتْ كَبَدْء مُسْتَطِيعٍ به عَنْ غَيْرِه وَإِجَارَةُ نَفْسِه فِي عَمَل لللهِ وَنَفَذَتُ .

وَأَرْكَانُهُ أَرْبُعَةٌ: الْإِحْرَامُ: وَوَقْتُـهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لِفَجْـرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكُـرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانه وَلَلْعُمْـرَة أَبَدًا إلا لمُحْرِم بحَجِّ، فَبَعْدَ الْفَـرَاغ مِنْ رَمْى الرَّابِع وَكُرِهَ بَعْدَهُ للْغُـرُوب، فَإِنْ أَحْـرَمَ أَخَّرَ طَوَافَـهَـا بَعْـدَهُ، وَمَكَانُهُ لَهُ لَمَـنْ بِمَكَّةَ مَكَّةُ وَنُدبَ بالمَسْجِدِ وَخُرُوجُ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقرَانِ الحِلُّ وَصَحَّ بِالحَرِمِ وَخَرَجَ وَإِلا أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَافْتَدَى إِنْ حَلَقَ قَبْلَهُ وَلِغَيْرِهِ لَهُمَا ذُو الحُلَيفَةِ لِلْمَدَنَىِّ والجُحْفَةُ لِكَالم صرى ويَلَمْلَمُ لِلْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَقَرَن لِنَجْدِ وَذَاتُ عرق للْعراق وَخُرَاسَانَ وَنَحْوهِمَا وَمَسْكَنِ دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا مِنْهَا أَوْ مَرَّ بِهِ وَلَوْ بِبَحْرِ إلا كمصْرِىٌّ يَمُــرُّ بالحُلَيْفَة فَيُنْدبُ منْهَا وَإِنْ حَائضًا، وَمَنْ مَرَّ غَــيْرَ قَاصِدِ مَكَّةَ أَوْ غَيْـرَ مُخَاطب به أَوْ قَصَـدَهَا مُتَرَدِّدًا أَوْ عَــادَ لَهَا مِنْ قَريبِ فَلا إِحْـرَامَ عَلَيْهِ وَإِلا وَجَبَ وَرَجَعَ لَهُ، وَإِنْ دَخَلَ مَكَّةً مَـا لَمْ يُحْرِمْ ولا دَمَ إلا لِعُـــٰذْر كَخَــوْف فَوَات فالدَّمُ كَرَاجِعِ بَـعْدَ إِحْرَامِهِ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَـتَحَلَّلَ بِعُمْرَة وَهُوَ نيَّـةُ أَحَد النُّسُكَيْن أَوْ هُمَا أَوْ أَبْسِهِمَ ونُدبَ صَرْفُهُ لسحَجِّ والْقيَاسُ لقرَان وَإِنْ نَسيَ فَقدرَانٌ وَنَوى الحَجّ وبَرئ منْهُ فَـقَطْ ولا يَضُرُّهُ مُـخَالَفَـةُ لَفْظه والأوْلَى تَرْكُـهُ كالصـلاَة ولا رَفْضُـهُ، وَوَجَبَ تَجَرَّدُ ذَكَر منْ مُحِيطٍ وتَلْبَيَةٌ وَوَصْلُهُمَا بِه، وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ ولُبْسُ إِزَارِ وَردَاء ونَعْلَيْن ورَكْعَــتَان وأَجْزَأَ الْفَــرْضُ، يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَــوَى والمَاشِي إِذَا مَشَى، وَنُدبَ إِرْالَةُ شَعَتْـه والإقْتصَارُ عَلَى تَلْبِيَة الرَّسُول عَلِيْكِمْ وتَجْـديدُهَا لتَغَيُّر حَال، وَخَلْف صَلاة، ومُـلاقَاة رفَاق، وَتَوسُّطُ في عُلُوٍّ صَوْته فيـهَا، فَإِنْ تُركَتْ أَوَّلَهُ وَطَالَ قَدَمَ لِلطَّوَافِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى فَيُعَاوِدُهَا وَإِنْ بِالمَسْجِدِ لِرَوَاحِ

مُصلَّى عَرَفَة بَعدَ الزَّوَال من يَوْمِه وَمُحْرِمُ مَكَّة يُلبِّى بِالْمَسْجِد مَكَانَهُ ومُعْتَمِرُ المِيقَاتِ وفَائِتِ الحَجِّ لِلْحَرَمِ وَمَنْ كالجِعرَّانَة للْبُيُوت، والإِفْرَادُ أَفْضِلُ، فَالْقرَانُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدِفَهُ عَلَيْهَا بِطَوافَها إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلُهُ ولا يَسْعَى بِأَنْ يُحْرَمَ بِهِمَا وقَدَّمَهَا أَوْ بِالرَّكُوعِ لا بَعْدَهُ فَالتَّمَتُّعُ بِأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا فَى أَشْهُرِهِ ثُمَّ يَحُجَّ مَنْ عَامِهِ وَإِنْ بِقَرَانُ وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَة بِمَكَّةَ أَوْ ذِى طُوى وَقْتَ عَدَمُ لِعَلْهِمَا، وَإِنْ انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا وَنُدبَ لذَى أَهْلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّع عَدَمُ وَقْتِهِ.

الثاني: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة سَبْعًا مِنْهُ الْبَدْءُ مَسرَّةً وَالعَوْدُ أُخْرَى، وَصحَّتُهُ بِتَقْديم طَوَاف صَحَّ مُطْلَقًا وَوَجَبَ بَعْدَ وَاجِبِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الوُقُوفِ إِنْ وَجَبَ طَوَافُ الْقُدُومِ بِأَنْ أَحْرَمَ مِنَ الحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يُرْدفْ بِحَرَم وَإِلا فَبَعْدَ الإِفَاضَة فَإِنْ قَدَّمَهُ أَعَادَهُ وَأَعَادَ لَهُ الإِفَاضةَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَدَمُّ، وَنُدِبَ لِدَاخِلِ مَكَّةَ نُزُولٌ بِطُوًى وَغُسْلٌ بِهَـا لَغَيْرِ حَائِضٍ وَدُخُـولُهُ نَهَارًا ومنْ كُدًا وَدُخُولُ المَسْجِد مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًا فَيَبْدَأُ بِالقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ فَإِنْ نَوَى نَفْلاً أَعَادَهُ وَأَعَادَ السَّعْيَ مَا لَمْ يَخَفُ فَوَاتًا وَإِلا أَعَادَهُ بَعْدَ الإِفَاضَة وَعَلْيه دَمٌ وَوَجَبَ لِلطَّوَافِ مُطْلَقًا رَكْعَتَانِ يَقْرأُ فيهما بالكَافرُونَ فالإخْلاَصُ وَنُدبا بالمَقام وَدَعَا بِالمُلتَـزَم وكَثْرَةُ شُرْب مَاء زَمْـزَمَ بِنيَّة حَسَنَة وَنَقْلُهُ، وَشَـرْطُ صحَّة الطَّوَاف الطُّهَارِتَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجُ كُلِّ الْبَدَنِ عَن الشَّاذَرْوَان والحجْرِ فَيَنْصِبُ المُقْبِلُ قَامَتَهُ وكَوْنُهُ سَبِعَةَ أَشْوَاط دَاخِلَ الْمَسْجِد بلا كَثير فَصْل وَإِلَّا ابْتَدَأَهُ وَقَطَعَ لَإِقَـامَةٍ فَرِيضَـةٍ، وَنُدبَ كَمَالُ الشَّـوْط وَبَنَى كَأْنُ رَعَفَ، وَعَلَى الأَقَلِّ إِنْ شَكَّ، وَوَجَبَ ابْتَدَاؤُهُ مِنْ الحِجرِ وَمَشْىٌ لِقَادِرٍ كالسَّعْيِ وَإِلا فَدَمٌ إِنْ لَمْ يُعدْهُ، وَسُنَّ تَقْبِيلُ حَجَر بلاَ صَوْت أَوَّلُهُ، وَللزَّحْمَة لَمْسٌ بِيَد ثُمَّ عُود وَوُضعا عَلَى فيه وكَبَّرَ مَعَ كُلٍّ وَإِلا كَـبَّرَ فَقَطْ، وَاسْتـلاَمُ الْيَمَانيِّ وَرَمَلُ ذَكَـر في الثَّلاَّتَة الأُولَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ المِيقَاتِ إِلاَّ لازْدِحَامِ فَالطَّاقَةُ والدُّعَاءُ بِلا حَدٍّ، وَلِلسَّعْي

تَقْبِيلُ الحَجَرِ بَعْدَ الرَّعْتَيْنِ، وَرُقِيُّ رَجُلِ عَلَيْهِمَا كَامْرَأَة إِنْ خَلاَ، وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الاَّخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ والدُّعَاءُ بِهِمَا ونُدب لَهُ شُرُوطُ الصَّلاَة ووُقُوفٌ عَلَيْهِمَا، وللطَّوَاف رَمَلٌ في الثَّلاَقة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُف ولَلطَّواف رَمَلٌ في الثَّلاَقة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُف الْقُدُومَ، وَتَقْبِيلُ الحَجَرِ، وَاسْتَلاَمُ النَّمْانِيِّ في غَيْرِ الأُول كَالخُرُوج لَمنَى يَوْمَ التَّرُويَة بَعْدَ الزَّوَال بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَة بَعْدَ الطَّلُوعِ وَنُرُولُهُ بَنَمرَةً.

الثَّالَثُ: الحُضُورُ بعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَوْ بِالْمُرُورِ إِنْ عَلِمَهُ وَنَوَاهُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ في أيِّ جُزْءِ وَأَجْزَأَ بِعَاشر إنْ أَخْطَئوا وَوَجَبَ طُمَـأَنينَةٌ كَالْوُقُوف نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَال وَسُنَّ خُطْبَتَان بَعــدَ الزَّوَال يُعَلِّمُهُمْ بهمَا مَا عَلَيْـهمْ مِنَ المِنَاسِك إِلَى الإَفَاضَة ثُمَّ أُذِّنَ وَأَقْيَمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُوَ جَالَسٌ عَلَى المنْبَرِ وَجَمْعٌ بَيْنَ الظَّهْرَيْنِ وَقَـصْرُهُمَا، وَنُدِبَ وَقُوفٌ بِجَبَلِ الرَّحْمَةِ مُتُوضِّئًا وَمَعَ النَّاسِ وَرَكُوبُهُ بِهِ فَقِيَامٌ إلا لِتَعب، وَدَعَاءٌ وَتَضَرَّعٌ لِلْ غُرُوبِ، وَسُنَّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْـنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَصْرٌ إِلا أَهْلَـهَا كَمِنَّى وَعَرَفَةَ وَإِنْ قُـدِّمَتَا عَنْهَا أَعَـادَهُمَا بِهَا إِلا المَعْــٰذُورَ فَبَعْدَ الشَّـفَق في أَيِّ مَحَلِّ إِنْ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ وَإِلا فَكُلُّ لِـوَقْتِهِ وَوَجَبَ نُزُولُهُ بِهَـا، وَنُدِبَ بَيَاتُهُ وَارْتِحَـالُهُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بَغَلسِ ووُقُوفُهُ بِالمَشْعَرِ الْحَرَامِ مُسْتَقْبِلاً لِلدُّعَاءِ وَالثَّنَاء للإسفار وَإِسْرَاعٌ بَبَطْنِ مُحَسِّرٍ وَرَمْيُهُ العَقَبَةَ حِينَ وصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا وَمَشْيُهُ فَى غَيْرِهَا، وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نِسَاءَ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَتَكْبِـيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاة وَتَتَابُعُهَا وَلَقْطُهَا وَذَبْحٌ وَحَلْقٌ قَبْلَ الزُّوالِ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ جَمِيع شَعَرِهَا نَحْو الأَنْمُلَةِ والرَّجُلِ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ وَأَجْزَأَهُ الأَخْذُ مِنَ الأَطْرَافِ لا حَلْقُ

الرَّابِعُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِيَ إِنْ حَلَقَ وَقَدَّمَ سَعْيَهُ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ كَالْعَقَبَةِ، وَوَجْب تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، وَنُدِيمُ الرَّمْيِ وَعَقِبَ حَلْقِهِ، فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَدَمٌ،

بخـ لاَف الصَّيْد كَــأَنْ قَدَّمَ الإِفَــاضَةَ أَو الحَلْقَ عَلَــى الرَّمْى وأَعَادَ الإِفَــاضَةَ لاَ إنْ خَالَفَ فَي غَيْرٍ، وَكَتَأْخِيرِهِ الحَلْقَ لِبَلَدِهِ أَوْ لِخُرُّوجِ أَيَّامِ الرَّمْيِ أَوْ تَأْخِيرِ الإِفَاضَةِ للْمُحْرِمِ أَوْ رَمْي حَصَاةِ فَأَكْتُرَ لِلَيْلِ وَفَاتَ بِالْغُرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ فَقَضَاءُ كُلِّ إِلَيْهِ وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ وَحَــمْلُ مُطْيِق وَرَمْيٌ، وَاستَنَابَ الْعَاجِزُ فَيَتَــحَرَّى الرَّمْيَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَجَعَ للْمَبيت بمنَّى فَوْقَ الْعَقَبَة ثَلائًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَة فَدَمٌ، وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُو بَمَنَّى لزمَهُ رَمْيُ الثالث فَيَرْمي كلَّ يَوْم الثَّلَاثَ بسَبْع حَصيَات يَبْدأُ بالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنِّي وَيَخْتِمُ بالعَقَبَةِ مِنَ الزَّوَالِ للْغُرُوبُ وَصَحَّتُهُ بِحَجَرٌ كَحَصَاً الْخَذْف، ولا يُجْزَئُ صَغيرٌ جدًّا وكُرهَ كَبيرٌ وَرَهْيُ عَلَى الْجِمْرَةِ لا إِنْ جَاوَزَتْهَا أَوْ وَقَـعَتْ دُونَهَا وَلَمْ تَصِلْ وَبِتَرَتُّبِهِنَّ لا إِنْ نَكَّسَ أَوْ تَرَكَ بَعْضًا وَلُو سَهْـوًا فَلَوْ رَمَى كُلاّ بخمْس اعْـتَدَّ بِالْخَـمْس الأُول وَإِنْ لَمْ يَدْر مَوْضِعَ حَصَاة اعْتَدَّ بستٍّ منَ الأُولَى وأَعَادَ مَا بَعْدَهَا، وَنُدبَ رَمْيُ الْعَقَبَة أُوَّلَ يَوْم طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغَيْسِرِهَا إِثْـرَ الزَّوَالِ قَـبْلَ الظُّهْـرِ وَوُقُوفُـهُ إِثْرَ الأَوَّلَيْنِ لِلدُّعَـاء مُسْتَقْـبِلاً قَدْرَ إِسْرَاعِ البَّقَرَةَ وَتَيَاسُـرُهُ فَى الثَّانِيَةِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْـهَا وَجَعْلُ الأُوْلَى خَلْفَهُ وَنُزُولُ غَيْرِ المُتَعَجِّلُ بِالمُحَصَّبِ لِيُصلِّىَ بِهِ أَرْبُعَ صَلَوَاتٍ وَطَوَافُ الوَدَاعِ لِخَارِج لكَميقَات لا لكَجعرَّانَة إلاَّ لتَوطُّن وَتَأَدَّى بالإِفَـاضَة وَٱلْعُمْرَة، وَبَطَلَ بإقَامَته بَعْضَ يَوْمُ لَا بِشُعْلَ خَفَّ وَرَجَعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَخَف فَـوَاتَ رُفْـقَـةٍ، وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ عَالِيًكُم والإِكْثَارُ مِنَ الطُّوَافِ ولا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى.

وَأَرْكَانَ الْعُـمْرَةِ ثَلاَثَةٌ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْىٌ عَلَى مَا مَـرَّ ثُمَّ يَحْلِقُ، وكُرِه تَكْرَارُهَا بِالْعَامِ.

فصل: يَحْرُمُ عَلَى الأَنْثَى بِالإِحْرَامِ لُبُسُ مُحِيطَ بِكَفَّ أَوْ إِصْبَعِ إِلاَ الخَاتَمَ وَسَتْرُ وَجُهِهَا إِلاَ لِفَتْنَةَ بِلاَ غَرْزِ وَرَبُطٍ وَإِلاَ فَفَدْيَةٌ وَعَلَى الذَّكَرِ مُحِيطٌ بَأَى عُضُو أَوْ بِعَقْد أَوْ زَرِّ أَوْ خَلاَل كَحَاتَم وقبَاء وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهْ بِكُمّة وَسَتَّرُ وَجَهِهِ وَرَأْسِهِ فِقَد أَوْ زَرِّ أَوْ خَلاَل كَحَاتَم وَقَبَاء وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهْ بِكُمّة وَسَتَّرُ وَجَهِهِ وَرَأْسِه وَإِنْ بِكَطِينِ إِلاَ الخُفُّ وَنَحُوهُ لِفَقَد نَعْلٍ أَوْ غُلُوهً فَاحِشًا إِنْ قَطَعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبَ وَإِلا الخَيْلَ بِبَنَاء وَخِبَاء وَشَجَرٍ وَمَحَارَة وَاتَّقَاءً وَإِلا الاَحْتِرَامَ لِعَمَلٍ وَإِلا فَفِدْيَةٌ، وَجَازَ تَظَلَلٌ بِبَنَاء وَخِبَاء وَشَجَرٍ وَمَحَارَة وَاتَّقَاءً

شَمْسِ أَوْ ريح بيَــٰدِ بلاَ لُصُوقِ، وَمَطَرِ بِمُــرْتَفع، وَحَمْلٌ عَلَى رأس لِحَــاجَةِ، أَوْ فَقْــر بلاَ تَجْر، وَشَــدٍّ منْطَقَة لنَفَقَــته عَلَى جلْده، وَإضَــافَة نَفَقَــة غَيْــره لَهَا، وَإلا فَالْفَدْيَةُ وَإِبْدَالٌ ثَوْبِهِ وَبَيْعُهُ وَغَسَلْهُ لَنَجَاسَة بِالْمَاءِ فَقَطْ وَإِلاَّ فَلاَ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمَ دَوَابِّهِ وَبَطُّ جُرْحٍ، وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقِ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَإِلا افْتَدَى كعَصْبِ جُرْحــه أَوْ رَأسه، أَوْ لَصْق خرْقَـة كَبُرَتُ كَــدرْهَم، أَوْ لَفِّهَا عَــلَى ذَكَرِ، أَوْ قُطْنَةٍ بأُذُنه، أَوْ قرْطَاس بصُدُعه، وَكُرهَ شَدُّ نَفَقَة بِعَضُد أَوْ فَخذ، وَكَـبُّ وَجُه عَلَى وِسَادَةِ، وَشَمَّ كَرَيْحَانِ، وَمُكُثُ بِمَكَانِ بِهِ طَيْبٌ، وَاسْتَصْحَابُهُ وَشَمَّهُ بِلاَ مَسٍّ، وَحجَامَـةٌ بلاَ عُذْرِ إِنْ لَمْ يُبنْ شَعْرًا، وَغَمْسُ رَأْسِ لـغَيْر غُسْلِ طُلبَ، وَتَجْفـيفُهُ بِقُوَّة، وَنَظَرٌ بِمِرْآة، وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا دَهْنُ شَعَرِ أَو جَسَدًا لَغَيْرِ عَلَّة وَإِنْ بِغَيْر مُطَيَّب وَافْتَدَى فَى المُطَيِّبِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ عِلَّةِ لا لَهَا إِنْ كَانَ بِبَطْن كَفٍّ أَوْ رِجْل وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَإِبَانَةُ ظُفْرٍ لِغَيْرٍ عُــٰذْرِ أَوْ شَعَرِ أَوْ وَسَخِ إِلَّا مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ أَوْ غَسْلُ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ، أَوْ تَسَاقُطُ شَعَرِ لُوضُوء أَوْ رُكُوبٌ ومَسَّ طيب وَإِنْ ذَهَبَ ريحُهُ أَو فِي طَعَامٍ أَوْ كُحْلٍ أَوْ لَمْ يَعْلُقُ بِهِ إِلا إِذَا أَمَاتَهُ الطَّبْخُ، أَوْ كَانَ بِقَارُورَةِ سُدَّتْ، أَوْ أَصَابَهُ مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَــيرِهِ وَوَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَرَاخَى فَــالْفديَةُ، أَوْ أَصَابَهُ منْ خُلُوُق الْكَعْبَــَة وَخُيِّرَ في نَزْع يَسِيــرِه وفي الظُّفْرِ الوَاحِدِ وَالشَّعَــرَةِ والشَّعَرَاتِ لِعَشْرَةِ وَالْقَمْلَةِ وَالْقَمَلاَتِ كَذَلكَ وَطَرْحِهَا لا لإمَاطَة الأَذَى حَفْنَةٌ وَإِلا فَفَدْيَةٌ لا طَرْحَ كَعَلَقَة وَبُرْغُوثِ كَـدُخُولِ حَمَّام إِلا أَنْ يُنْفَى الوَسَخُ، وَالْفِدْيَةُ فِيـمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزَالُ بِهِ أَذًى ممَّا حَرُمَ لغَيْرِ ضَرُورَةً كَحنَّاء وَكُولِ وما مرَّ إلاَّ في تَقْلِيدِ سَيْفٍ، أَوْ طِيبٍ ذَهَبَ رِيحُهُ وَإِنْ حِرْمَ وَاتَّحَدَتْ إِنْ تَعَدَّدَتْ مُوجِبُهَا بِفَوْرَ أَوْ نَوَّى التَّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ كَثَوْبِ عَلَى سَرَاوِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجُ للأَوَّل قَبْلَ الثَّاني أَوْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ بِظَنِّ خُـرُوجِه مِنْهُ وَشَرْطُهَـا في اللَّبْسِ الانْتِفَـاعُ لاَ إِنْ نَزَعَ بِقُرْبِ وَهِيَ شَاةٌ فَأَعْلَى، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَـسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانِ أَو صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام وَلَوْ أَيَّامَ مِنَّى وِلاَ تَختَصُّ بِمَكَانِ أَو زَمَانِ وَالجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا كَاسْتَدْعَاء مَنيٍّ وَإِنْ بِنَظَرِ أَوْ فِكْرِ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِـيهِ قَبْلَ رَمْى عَقَبَةٍ وَإِفَـاضَةٍ، أَو قَبْلَ

تَمَام سَعْيِ الْعُـمْرَة وَإِلا فَهَدْيٌ كَإِنزَال لِمُجَـرَّد نَظَر أَوْ فكْر وَإِمْذَاؤُهُ، أَوْ قُبُلَةٌ بِفَم وَوَجَبَ إِتْمَامُ المُفْسَدَ إِنْ لَمْ يَفُتُهُ الوُّقُوفُ وَإِلَا تَحَلَّلَ بَعُمْرَةً، فَإِنْ لَمْ يُتَـمَّهُ فَهُوّ بَاق عَلَى إحْرَامِه، فَإِنْ أَحْرَمَ فَلَغْوٌ وَقَضَاؤه وَفَوْرِيَّتُهُ وَقَضَاءُ الْقَصْاء وَهَدَى لَهُ وَتَأْخِيرُهُ للقَـضَاء وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ واتَّحَـدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ بنسَـاء وَأَجْزَأَ تَمتُّعٌ عَنْ إِفْرَادَ وَعَكُــسه لاَ قرَانٌ عَنْ إِفْـرَاد أَوْ تَمْنُعٌ ولا عكْسُـهُ وَحَرَّمَ به وَبالحَـرَم تَعَرُّضٌ لِحَيُوانِ بَرِّيٌّ وَبَيْضَهُ وَإِنْ تَأْنَسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ وَزَالَ بِهِ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيُرْسَلُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ لا بِبَيْتِهِ، وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ فَلا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ إِلا الْفَـأَرَةَ وَالحَيَّةَ وَالْعَقْـرَبَ وَالحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ كَعَادى سَبُع إِنْ كَبُرَ وَطَيْرِ خيفَ مِنْهُ إِلَّا بِقَتْلُهِ وَوزَغَ لِحِلِّ بِحَرَم وَلا شَيْءَ في الجَرَاد إنْ عَمَّ وَاجْتَهَدَ وَإِلا فَقيمَتُهُ طَعَامًا بِالاجْتِهَاد إِنْ كُثُرَ وفي الْوَحدَة لعَشَرَة جِفْنَةٌ كَتَقْرِيـدِ الْبَعِيرِ وفي الدُّود وَالنَّمْلِ وَنَحْوهِمَا قَبْضَـةٌ والْجَزَاءُ بِقَتْله مُطْلَقًا وَلَوْ بِرَمْيِ مِنَ الحَـرَمِ أَوْ لَهُ أَوْ مُرُورُ سَـهُم بالحَرَمِ أَوْ كَلْبٍ تَعَـيَّنَ طَرِيقُهُ أَوْ إِرْسَـالُهُ بِقُرْبِهُ فَأَدْخَلَهُ وَقَـتَلهُ خَارِجَهُ أَوْ عَلَى كَسَبُعِ أَوْ نَصْبِ شَرَاكِ لَهُ، وَبَتَـعْرِيضِهِ للتَّلفِ وَلَمْ تَتَحَقَّقُ سَلاَمَتُـهُ، وَبَقَتْل غُلاَم أَمرَ بإفْلاَته فَظَنَّ الْقَتْلَ وَبسَبَبـه كَحَفْر بشر لَهُ أَوْ طَرْده فَسَقَطَ أَوْ فَـزَعَهُ منهُ فَمَاتَ لا حَفْر بئر لكَمَاء أَوْ دَلالَة أَوْ رَمْى لهُ عَلَى فَرْع أَصْلُهُ بِالحَرَمِ أَوْ بِحِلٍّ فَتَحَامَلَ وَمَاتَ فيه وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدُه أَوْ تَعَدَّدَ الشّرَكَاءُ فيه، وَلَوُّ أَخْرَجَ لشكُّ فَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْسَ الدَّجَاجُ وَالأُوزُ بصَيْدَ بَخلاَف الْحَمَام وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيلَ لَهُ أَوْ ذَبِّحَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْده أَوْ دَلَّ عَلَيْهُ فَمِيتةٌ كَبَيْضِهِ وَجَــارَ أَكُلُ مَا صَادَهُ حِلٌّ لحلٌّ كإدْخَاله الحَرَمَ وَذَبْحه به إنْ كَانَ منْ سَاكِنيـهِ وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِـهِ إِلا الإِذْخرَ وَالسَّنَا وَالسِّوَاكَ وَٱلْعَـصَا أَوْ مَا قُصِدَ السَّكْنَى بِمَوضِعِهِ أَوْ إِصْلاَحِ الحَوَائِطِ وَلا جَزَاءَ كَصَيْدِ حَرَمِ المَدينَةِ مَا بَيْنَ الحِرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَالجَزَاءُ أَحَدُ ثَلاَثَةٍ أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيِيرِ كالفِدْيَةِ يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلِ فَـقِيهَانِ بِهِ مِـثْلُهُ مِنَ النَّهَم يُجْزِئُ أُضْحِيَـةً وَمَحَلَّهُ مِنَّى أَوْ مَكَّةُ لأنَّهُ هَدْى أَوْ قِيمَتُهُ طَعَامًا يَوْمَ التَّـ لَفِ بِمَحَلَّهُ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدٌّ إِنْ وجَدَ بِهِ مِسْكِينًا وَلَهُ قِيَمُهُ، وَإِلا فَأَقْرَبُ مَكَانِ ولا يُجْزَئُ بِغَيْرِهِ، أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا في أَى مَكَانِ

وَزَمَانِ وكَـمَّلَ لِكَسْرِهِ، فَفِي النَّعَامَـةِ بَدَنَةٌ، وفي الفِيلِ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ وَفِي حِـمَار الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ بَقَرَةٌ، وفي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ شَاةٌ كَحَمَامٍ مَكَّةَ وَالحَـرَم وَيَمَامه بلاَّ حُكْمٍ، وفي الحِلِّ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ قِيمَـتُهُ طَعَامًا كَضَبٍّ وَأَرْنَبِ وَيَـرْبُوَّعِ أَوْ عَدْلُهَا صِيَامًا، والصَّغيرُ وَالمُريضُ والأُنْثَى كَغْيرِهَا، وَلَهُ الانْتَقَالُ بَعْدَ الحُكْمِ وَلَوِ الْتَزَمَهُ وَنَقَضَ إِنْ ظَهَرَ الخَطَأُ ونُدِبَ كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسِ وفي الجَنِينِ والْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الأمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ وَدِيتُهَا إِنْ اسْتَهَلَّ وَغَيْـرُ الْفِدْيَةِ، وَجَزَاءُ الصَّيْــدِ هَدْيٌ وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمَتُّعِ أَوْ قِرَانٍ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبِ أَوْ لِجَماعِ أَوْ نَحْـوِهِ وِنُدِبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ فَضَأَنٌ وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُشَاعِرَ، وَوَجَبَ بِمِنَّى إِنْ سِيقَ بِحَجِّ وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِعَرَفَةَ كَهُوَ بِأَيَّامِ النَّحْرِ وَإِلا فَمكَّةَ وَصِحَّتُهُ بِالْجمْعِ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَنَحْرُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَالشَّمْسِ وَفِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ سَعْمِهَا ثُمَّ حَلَقَ ونُدِبَ بِالْمَرْوَةِ وَسِنَّهُ وَعَيْبُهُ كَالْأَضْحيَـة وَالمُعْتَبَرُ وَقُتُ تَعْيِينِهِ، وَسُنَّ تَقْلِيدُ إِبِلِ وَبَقَـرِ، وَإِشْعَـارُ إِبِلِ بِسَنَامِهَـا مِنَ الأَيْسَرِ، وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ وَنَعْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْضِ وَتَجْلِيلُهَا وَشَقُّهَا، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَئَة أَيَّام منْ حين إحْـرَامه وَصَامَ أَيَّامَ منَّى إِنْ تَقَدَّمَ المُـوجبُ عَلَى الْوُقُوف وَإِلا صَامَهَـا مَتَى شَاءَ كَهَدْيِ الْعُمْرَةِ، وَسَبْعَـةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنِّي، ولا تُجْزِئُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَيْه كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَلَوْ بِسَلَفِ لِمَالِ بِبَلَدِه، وَنُدبَ الرُّجُوعُ للْهَدي قَبْلَ كمالِ الثَّالث، وَلاَ يُؤكَلُ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ وَلَوْ لَمْ يَبِلُغِ المَحِلَّ كَهَـدْي تَطَوُّع نَوَاهُ لَهُمْ، وَفِدْيَةٌ كَنَذْر لَمْ يُعَـيَّنْ، وَجَزَاءُ صيْـد وَفَدْيَةٌ نَوَى بِهَـا الْهَدْيَ بَعْدَ المَـحلِّ وَهَدْيُ تَطَوُّع عُطِبَ قَبْلَهُ، وَيَأْكُلُ مِـمًّا سِوَى ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَهُ إِطْعَامُ الْغَـنِيِّ وَالْقَرِيبِ وَرَسُولُهُ كَهُوَ وَالخِطَامِ وَالْجِلاَلِ كَاللَّحْمِ، فَإِنْ أَكَلَ رَبُّهُ مِنْ مَمْنُوعٍ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحِقٌّ ضَمِنَ بَدَلَهُ إِلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ، ولا يُشْـتَرَكُ فِي هَدْي وَلَوْ تَطَوُّعًا وَأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ مُقَلَّدًا وَلَوْ نَوَاهُ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ أَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِهِ لا قَبْلَهُ كَأَنْ ضَلَّ، فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْر بَدَله نَحَرَهُ إِنْ قُلِّدَ وَقَبْلَهُ نُحراً إِنْ قُلِّدَا وَإِلا تَعَيَّنَ مَا قُلِّدَ.

فصل: مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِمَرَضِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْجَجُّ وَسَقَطَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلُ ما بَقِيَ مِنَ المَنَاسِكِ، وَنُدِبَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ

بنيّتها ثُمَّ قضاهُ قابِلاً وأَهْدَى وَخَرَجَ للْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ أُوَّلاً بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ فِيه، ولا يَكُفَى قُدُومُهُ وَسَعْيُهُ بَعْدَهُ وَلَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إِحْرَامِهِ لقَابِل حَتَّى يَتمَّ حَجُّهُ، وَكُوهَ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ولا تَحَللَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَثَالِثُهَا يَمْضِى فَإِنْ عَرَبَ مَكَّةً أَوْ دَخَلَهَا ولا تَحَللَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَثَالِثُهَا يَمْضِى فَإِنْ حَجَّ فَتَمَتُّعُ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ ولا يَحلُّ إلا الإِفَاضَة وَلَوْ بَعْدَ سنينَ، وَإِنْ حُصرَ عَنْهُمَا بِعَدُو ّ أَو حَبْسِ ظُلْمًا فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى شَاءَ بالنِّيَّة وَلَوْ دَخَلَ مَكَةً وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ إِنْ لَمْ يَعلَمْ بِالمَانِعِ وَأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوَاتِهِ وَلا دَمَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْفُرِيضَةِ كَأَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَى الْعُمْرَةِ.

باب: سُنَّ لِحُرٌّ غَيْرٍ حَاجٌّ وَفَقِيرٍ وَلَوْ يَتِيمًا ضَحِيَّةٌ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبلِ دَخَلَ في الثَّانيَـة وَالرَّابِعَة وَالسَّـادِسَةِ مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ بَعْـدَ صَلاَتِهِ وَالخُطبَـةِ لآخِرِ الثَّالَثُ فَلَا تُجْزَئُ إِنْ سَبَقَـهُ إِلَا إِذَا لَمْ يُبْرِزُهَا وَتَحَرَّى، فَإِنْ تَوانَى بِلاَ عُذْرِ انْتُظِرَ قَدْرُهُ وَلَهُ فَلَقُـرَبِ الزَّوَالِ، وَمَنْ لاَ إِمَامَ لَهُ تَحَرَّى أَقْرَبَ إِمَامٍ، وَالأَفْضَلُ الضَّأنُ فَالمَعْزُ فَالْبَقَرُ فَالإبلُ وَالذَّكَرُ وَالْفَحْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ الخصيُّ أَسْمَنَ، وَالْجمعُ بَيْنَ أَكُل وَإِهْدَاء وَصَدَقَة بلاَ حَدٍّ وَاليَوْم الأَوَّلُ فَأَوَّلُ الثَّـانِي لِلزَّوَالِ فَأُوَّلُ الثَّالِثِ فَآخِرُ الثَّانِي وَشَرْطُها النَّهارُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الأَوَّلِ وَإِسْلاَمُ ذَابِحِهَا، وَالسَّلاَمةُ منْ الشِّرْكُ إِلا في الأَجْرِ قَـبْلَ الذَّبْحِ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَـة إِنْ قَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَبَرُّعًا إِنَّ سَكَـنَ مَعَهُ فَتَسْـقُطُ عَنَ الْمُشْرِكِ، وَالسَّلاَمَّـةُ مِنْ عَوَرٍ وَفَقْدِ جُـزْءٍ غَيْرِ خِصْيَةٍ وَبَكُمٍ وَبَخَرٍ وَصَمَمٍ وَصَمَعٍ وَعَجَفٍ وَبَثْرِ وَكُسْرِ قَـرْنِ يُدْمِى وَيُبْسِ ضَرْع وذَهَابِ ثُلُثِ ذَنَبٍ وَبَيِّنِ مَرَضٍ وَجَرَبٍ وَبَشَمٍ وَجُنُونٍ وَعَرَجٍ، وَفَـقْدِ أَكَثَرَ مِنْ سِنًّ لغَيْرِ إِثْـغَارِ أَوْ كَبَرَ وَأَكْثَـرَ مِنْ تُلُث أُذُن كَشَقِّهَـا وَنُدَبَ سَلامَتُهَـا مِنْ كُلِّ عَيْبِ لاَ يَمْنَعُ، كَمَرَضِ خَفِيف وَكَسْر قَرْن لا يُدْمِى وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ وَمُقَابَلَة وَمُدَأَبَرَة وسِمَنُهَـا وَاسْتِحْسَانُهَـا وَإِبْرازُهَا لِلْمُصَلَّى وَذَبْحُهَـا بِيَده، وَكُرُهَ نِيَابَةٌ لغَـيْرَ ضَرُورَةً وَأَجْزَأَتْ وَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ كَـٰذَبْحِ كَقَريبِ اعْتَادَهُ لاَ أَجْنبِيٌّ لَمْ يَعْتَـٰذُهُ كَغَالط فَلا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِد مِـنْهُمَا، وَفِي أَجْنَبِيِّ اعْتَـادَ قَوْلاَن، وَقَوْلُهُ عَنْدَ التَّسْمِـيَة: ۖ اللَّهُمَّ مَنْكَ وَإِلَيْكَ، وَشُرْبُ لَبَنهَا، وَجَزُّ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَيْعُهُ وَإِطعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا

وَفَعْلُهَا عَنْ مَيِّت، وَمُنِعَ بَيْعُ شَيْء مِنْهَا، وَإِنْ سَبَقَ الإِمَامُ أَو تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ قَعْلُهَا عَنْ مَيِّبَ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ قَعْلُهَ، أَوْ ذَبَحَ المَّعيبَ جَهْلاً وَالْبَدَلَ بَعْدَهُ إِلا لَمُ تَصَدِّق وَمَوْهُوب وَفَسْخ، فَإِنْ فَاتَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِالعَوضِ مُطْلَقًا، فَإِنْ فَاتَ فَبِمثْله إِلاَّ أَنْ يَتَوَلاَّهُ عَيْرُهُ بِلاَّ إِذْنَ، وَصَرَفَهُ فِيمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَأَرْشِ عَيْبِ لاَ يَمنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالذَّبْح.

فحل: الْعَقِيقَةُ مَنْدُوبَةٌ وَهِي كَالضَّحِيَّة في سَابِعِ الْوِلاَدَة نَهَارًا، وَأَلْغِي يَوْمُهَا إِنْ وُلِدَ نَهَارًا وَتَسْقُطُ بِغُرُوبِهِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدَّدِهِ، وَنُدَبَ ذَبْحُهَا بَعْدَ الشَّمْسَ وَحَلْقُ رَاسِهِ، وَالتَّصَدَّقُ بِزِنَة شَعْرِه ذَهبًا أَوْ فَضَّةً، وَتَسْمَيتُهُ يَوْمَهَا، وَكُرِهَ خِتَانُهُ فِيها وَلَطْخُهُ بِدَمِها وَعَمَلُهَا وَلِيَمَةً، وَجَازَ كَسَرُ عِظَامِهَا وَتَلْطِيخُهُ بِخُلُوق، وَالْخِتَانُ سُنَةٌ مؤكَدَةٌ، وَالْخِقَاضُ في الْأَنْثَى مَنْدُوبٌ كَعَدَمَ النَّهْكِ.

فصل: الذَّكاةُ وَهِيَ السَّبُ المُوصِّلُ لِحِلِّ أَكْلِ الحَيوانِ اخْتِياراً أَنْواعٌ:

ذَبْحُ وَهُو قَطْعُ مُمَيَّزُ مُسلم أَوْ كَتَابِيٍّ جَمِيعَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنَ المُقَدَّمِ بِمُحَدَّد بِلاَ رَفْعِ قَبْلَ التَّمَامِ بِنَيَّةً، وَلاَ يَضُرُّ يَسِيرُ فَصْلٍ وَلَوْ رَفَعَهَا اخْتِيارًا فَلا تُجْزِئُ مُغَلْصَمَةٌ ولا نصْفُ الحُلْقُومِ عَلَى الأَصَحَّ.

وَنَحْرُ وَهُو طَعْنُهُ بِلَبَّة، وَشَرْطُ الكتَابِيِّ أَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِلُّ لَهُ بِشَرْعَنَا، وأَنْ لاَ يُهِلَّ بِهِ لغَيْدِ اللهِ تَعَالَى، وَلَوِ اسْتَحَلَّ المَيْتَةَ فالشَّرْطُ أَنْ لاَ يَغِيبَ لاَ تَسْميَتُهُ، وَكُرِهَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِشَرْعِه، وَشَرَاءُ ذَبْحِهِ وَجزَارَتِهِ كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ لِكَعِيدَةٍ وَشَحْم وَكُرِهَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِشَرْعِه، وَشَرَاءُ ذَبْحِهِ وَجزَارَتِهِ كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ لِكَعِيدَةٍ وَشَحْم يَهُودِيًّ وَذَبْحِ لِعِيسَى أَوِ الصَّلِيبِ وَذَكَاةً خُنْثَى وَخَصَى وَفاسَق.

وَعَقْرٌ وَهُو َ جَرْحُ مُسْلَمٍ مُ مَيِّزٍ وحْشِيّا غَيْرَ مَقْدُورِ عَلَيْ هُ إِلا بِعُسْرِ لا كَافِرِ وَلَوْ كَتَابِيّا ولا إِنْسِيّا شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِحُفْرَة بِمُحَدِّد أَو حَيْوان عَلَمْ مِنْ طَيْرِه أَوْ غَيْرِه فَمَاتَ قَبْل إِدْرَاكِه إِنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَده أَوْ مَنْ يَد غُلاَمِه ولَمْ يَشْتَعَلْ بِغَيْرِه قَبْله وَأَدْمَاه وَلَوْ بِأَذُن وَعَلَمَ هُ مِنْ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيده أَوْ نَوَى وَلُو بِأُذُن وَعَلَمَ هُ مَنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيده أَوْ نَوَى الْمُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيده أَوْ نَوَى الْمُبَاحِ الله وَالله وَالله الله وَالله وَلَوْ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ بِلاَ رُوْيَة، وَدُونَ نصْف أَبِينَ مَيْتَةٌ إِلا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ إِنْفَاذُ مَـقْتُلِ
كَالرَّأْسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتُلِ لَمْ يُؤْكُلْ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارٌ أَمْكَنَتُهُ
ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَ كَتَرْكَ كَتَرْكَ تخليص مُسْتَهْلَكَ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَال وَمَا يَمُّوتُ بِهِ نَحْوَ الجَرَادِ
ولَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعٍ جَنَاحٍ أَوْ إِلْقَاء بِمَاءٍ ووَجَبَ نِيَّتُهَا.

وَذَكُرُ اسْمِ الله لَمُسْلَم إِنْ ذَكَرَ وَقَدَر، وَالأَفْضَلُ بِاسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ وَهُمَا فَى الصَيْد حَالَ الإِرْسَالَ وَنَحْرُ إِبلِ وَزَرَافَة وَذَبْحُ غَيْرِهِمَا إِلا لَـضَرُورَة كَعَدَمِ الله فَيَجُورُ الْعَكْسُ إِلا البَقرَ فَالأَفْضَلُ فَيهَا الذَّبْحُ كالحَديد وَسَنَّهُ وَقِيامُ إِبلِ مَقيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَة الْيَسْرى، وَضَجْعُ ذَبْح برِفْقَ وَتَوْجيهُهُ للْقَبْلَة وَإِيضَاحُ المَحَلِّ، وَكُرِه ذَبْح بدؤو وَسَعْمُ اللهَبْعُ وَإِنْ المَذَكِّى وَإِنْ بَدُور حُفْرة وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَلُوت، وتَعَمَّدُ إِبَانَة الرَّاس، وَأَكِلَ المذكَّى وَإِنْ أَيسَ مِنْ حَيَاتِه بإضناء مَرَضِ أَو انْتَفَاخَ بِعُشْبِ أَوْ دَقً عُنْق بِقُوة حَرَكَة أَوْ شَخْب وَثَقْ بِعُمْل مَن عَنْق بِقُوة حَرَكَة أَوْ شَخْب وَثَقْب مَصَران بِحَنْق أَوْ وَقَدْ أَوْ تَرَدِّ مِنْ عَلُو أَوْ نَظْح أَوْ وَدُج وَنَشْ دِمَاغ أَوْ حَشُوة وَقُلْ لَمْ تَعْمَلُ فيها ذَكَاة أَوْ مَوْدَ أَوْ تَرَد مِنْ عَلُو أَوْ نَظْح أَوْ أَكُلُ سَبْع أَو غَيْر ذَلك وَلِا لَمْ تَعْمَلُ قيها ذَكَاة أَمَّه إِنْ تَمَ خَلُولً مِنْ خَنزير وَحُمُر أَهْليّة وَإِنْ تَوَكَّشُ وَبَعْل وَوَد عَشْوة وَقُر المَاتِكُ المَدْرَاق إِنْ تَعَمَّلُ أَلِه بَعْمَلُ أَوْ الْعَلْم وَمُ مَنْ عَلَيْه وَانْ تَحَقَّقَتَ حَيَاتُهُ وَتَمْ بَشَعْر وَكُمَ الْمُ وَقُلُ إِلا بِذَكَاة إلا أَنْ يُبَادَر فَيَقُوتُ ، وَذَكَى المُزَاق إِنْ تَحَقَقَتَ حَيَاتُهُ وَتَمَ بَشَعْر فَيْه .

بِلْبُ: المُبَاحُ مَا عَمَلَتْ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ نَعَم وَطَيْرٍ وَلَوْ جَلةَ وَذَا مِخْلَبٍ وَوَحْشِ كَحِمَار وَغَزَال وَيَرْبُوع وَفَار وَوَبَرٍ وَقُنْفُذ وَحَّية أَمِنَ سُمَّهَا إِلا المُفْتَرِسَ، وَوَطُواَط وَجَرَاد وَخَشَاشِ أَرْض كَعَقْرَب وَخُنفَساءَ وَجُندُب وَبَنَاتِ وَرْدَان وَنَمْل وَدُود، فَإِنْ مَاتَ بِطَعَامٍ ومُيَّزَ عَنْهُ أُخْرِجَ لِعَدَم ذَكَاتِه وَإِنْ لَمْ يَمُتْ جَازَ أَكْلَهُ بِنيتَها وَانْ لَمْ يُميَّزُ طُرِحَ إِلا إِذَا كَانَ أَقَلَ، وَأَكِلَ دُودٌ كَالفَاكِهَة مَعَها مُطْلَقًا وَالبَحرِيُّ وَإِنْ مَيَّا أَوْ كَلْبَاتٍ ولَبَنِ وَبَيْض وَعَصِير وَفَقًاع وَسُوبِيا إِلا مَا أَفْسَدَ الْعَقلَ كَحَشِيشَة وَأَفْيُون أَو البَدِن كَذَواتِ السَّمُومِ وَمَا سَدًّ الْحَرَق مِنْ طَعَام وَمَنْ وَخَمَّر تَعَيْنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَع سَدً الْحَرَق مِنْ مَحَرَم لِلْقَلْ وَجَازَ الشَّبَع مَنْ مَحَرَم لِلْفَرُورَةِ إِلا الأَدَمِيَّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ

كَالتَّزُوَّدِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِي، وَقَدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَى خَنْزِيرِ وَصَيْدُ مُحَرَّمٍ لا عَلَى لَحْمه وَالصَّيْدُ عَلَى الْخَنْزِيرِ وَمُخْتَلَفًا فِيهِ عَلَى مُتَّفَقَ عَلَيْهٌ وَطَعَامُ الْغَيْرِ عَلَى مَا ذُكِرَ إِلاَ لَخُوْف كَ قَطْع وَقَاتَلَ عَلَيْه بَعْدَ الْإِنْذَارِ، وَالمُكْرُوهُ الوَطْوَاطُ وَالمُفْتَرَسُ كَسَبْع وَفَعْلَب وَقَهْد وَنَمِ وَنَمْس وَقِرْد وَدَبٍ وَهِرٍ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكُلْب وَفَهْد وَنَمِ وَنَمْس وَقِرْد وَدَبٍ وَهُرٍ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكُلْب وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكُنَ الإِسْكَارُ وَنَبْذُ بِدُبّاءَ وَحَنْتُم وَمُقَيَّرٍ وَنَقِيرٍ، وَالمُحَرَّمَ مَا وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكَنَ الإِسْكَارُ وَنَبْذُ بِدُبّاءَ وَحَمَارٍ وَلُو وَحْشَيّا دَجَنَ وَبَعْلٍ وَفَرَسٍ وَمَيْتَة كَجَرَاد.

باب: الْيَمِينُ تَعْلِيقُ مُسْلِم مُكَلَّفِ قُرْبَةً أَوْ حَلِّ عِصْمَةِ وَلَوْ حُكمًا عَلَى أَمْرِ أَوْ نَفْيه وَلَوْ مَعْصِيَةً قَصَدَ الامْـتَنَاع منْهُ أَو الحَثَّ عَلَيْه أَوْ تَحَقَّقَهُ كإنْ فَعَلْتُ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلَ كَذَا فَعَلَىَّ صَوْمُ كَذَا أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ فَأَنْت طَالَقٌ، وَكَعَلَىَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ أَو التَّصَـدُّقُ بدينَار أَو الطَّلاَقُ لأَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَقَـدْ قَامَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقُمْ فَإِنَّهُ فِي قُوَّة إِنْ لَمْ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ قَسَمٌ عَلَى أَمْر كَذَلكَ بذكر اسم اللهِ أَو صِـفَتــه وَهِيَ التِي تُكَفَّــوْ كَبِـاللهِ وَتَاللهِ وَهَاللهِ وَالرَّحْــمنَ وَأَيْمُن الله وَرَبِّ الْكَعْبَة وَالخَالَق وَالْعَزِيز وَحَقِّه وَوُجُوده وَعَظَمَــته وَجَلاَله وَقدَمه وَبَقَائه وَوحدانيَّته وَعلْمه وَقُدْرَته، وَالْقُرْآن وَالْمُصْحَف وَسُورَة الْبَقَرَة وَآيَة الْكُرْسيِّ وَالتَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَكَـعزَّةَ الله وَأَمَانِهِ وَعَهَـده وَميثَاقِه وَعَلَىَّ عَـهُدُ اللهَ إلا أَنْ يُريدَ المَخْلُونَ، وَكَــَأَحْلَفُ وَأَقْسمُ وَأَشْهَدُ إِنْ نَوَى بِاللهِ، وَأَعْزِمُ أَنْ قَــالَ بِالله لا بنَحْو الإحْيَاء وَالإِمَاتَة، وَلا بِأُعَاهِدُ اللهَ أَوْ لَكَ عَلَىَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدَا، أَوْ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، ولا بِنَحْوِ النَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ، وإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ فَكُفُرْ، وَمُنعَ بِنَحْوِ رَأْسِ السَّلْطَانِ أَوْ فُلاَنِ كَهُو يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانيٌّ، أَوْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَم، أَوْ مُرْتَدًا إِنْ فَـعَلَ كَذَا وَلْيَسْتَـعْفُر اللهَ، وَاليَمـينُ بالله مُنْعَقَدَةٌ وَغَيْـرُهَا وَهمىَ مَا لاَ كَفَّارَةَ فيهَا، وَهِيَ الْغُمُوسُ بأنْ حَلَفَ مَعَ شَكٍّ أَوْ ظَنِّ بِغَيْرِ مُسْتَقْبَلِ فَلاَ كَفَّارَةَ في مَاضيه مُطْلَقًا عَكْسَ الْمُسْتَقْبَلَة، ولا يُفـيدُ في غَيْرِ الْيَمينِ بِالله كالاستِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ إِلا أَنْ يَشَاءَ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يَقْضِىَ إِنْ قَـصَدَهَ وَاتْصَلَ إِلا لِعَارِضِ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ

بِحَرَكَةِ لِسَانِ وَحَلَفَ فِي غَيْرِ تَوَثُّقِ بِحَقِّ بِخِلاَفِهِ بِإِلا وَنَحْوِهَا فَيُفِيدُ في الْجَميع كَعَزْل الزَّوْجَة أَوَّلًا في الحَلاَل أَوْ كلُّ حَلاَل عَلَيَّ حَرَامٌ فَـلاَ شَيْءٌ فيها كَغَيْرها، وَهِيَ المُحَاشَاةُ وَالْمُنْعَقَدَةُ عَلَى برِّ كَلاَ فَعَـلْتُ أَوْ لاَ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ حنث كَلاَ أَفْعَلَنَّ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلَ فيهَا الْكَفَّارَةُ، كَالْنَّذْرِ الْمُبْهَم كَعَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا أَو اليَمـين وَالْكَفَّارَةَ كَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَىَّ يمـينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ، أَوْ للله عَلَىَّ وَهيَ إِطْعَامُ عَـشَرَةِ مَسَاكِيـنَ أَحْرَارِ مُسْلِمِينَ مِنْ أَوسَطِ طَعَـامِ الأَهْلِ لِكُلِّ مُدُّ، وَنُدِبَ بغَيْرِ المَدينَة زِيَادَةً بِالاجْتَهَادِ أَوْ رِطْلاَنِ خُبْزًا، وَنُدِبَ بِإِدَامٍ وَأَجْزَأَ شِبَعُهُمْ مَرَّتُينِ كَغَدَاء وَعَـشَاء وَلَوْ أَطْفَالاً اسْتَغْنُوا عَنِ اللَّبَنِ أَوْ كـسْوَتُهُمْ للرَّجُل ثَوْبٌ، وَللْمَرأة درْعٌ سَابغٌ وَخَمَارٌ وَلَوْ منْ غَيْر وَسَط أَهْله، أَوْ عَنْقُ رَقَـبَة مُؤْمِنَة سَليمَة كالظِّهَار، ثُمَّ صــيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام، ونُدِبَ تَتَـابُعُهـا وَلاَ يُجْــزِئُ تَلْفِيقٌ مِنْ نَوْعَــيْنِ ولا نَاقِصٌ كَعَشْرِينَ لَكُلِّ نَصْفٌ، وَلَا تَكْرَارَ لَمَسْكِينِ كَخَمْسَةَ لَكُلِّ مُدَّانِ إِلاَّ أَنْ يَكْمُلَ، وَلَهُ نَزْعُ مَا زَادَ إِنْ بَقَى وَبَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَتَجِبُ بِالصِيْثِ وَتُجْزِئُ قَبْلَهُ إِلا أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ في الْبرِّ المُطْلَق، وَتَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ الحنْثَ، أَوْ كَـرَّرَ الْيَمينَ وَنَوَى كَفَّارَات، أو اقْتَضَاهُ الْعُـرْفُ كَلاَ أَشْرَبُ لَكَ مَاءً أَوْ لا أَتْرُكُ الْوِتْرَ، أَوْ حَلَفَ أَوْ لاَ يَحْنَثَ، أَو اشْتَمَلَ لَفْظُهُ عَلَى جَمْعِ أَوْ أَدَائِهِ نَحْوُ: كُلَّمَـا وَمَهْمَا لاَ مَتَى مَا وَوَاللهِ ثُمَّ وَالله أَوْ وَالْقُرْآنِ وَالمُصْحَفُ وَالْكِتَابِ أَوْ وَالفُرْقَانِ وَالتَّوْارَةِ وَالإِنْحِيلِ أَوْ وَالعِلْم والْقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ إِذَا لَمْ يَنْو كَفَّارَاتٍ، وَإِنْ عَلَّقَ قُرْبَةً أَوْ طَلاَقًــا لَزِمَ مَا سَمَّاهُ أَوْ نَواَهُ، وفي أَيْمَان الْمُسلْمينَ بَتُّ منْ يَمْلكُ وَعـتْقُهُ وَصَـدَقَةٌ بِثُلُث مَاله وَمَـشْيٌ بحَجِّ وَصَوْمُ عَام، وَكَفَّارَةٌ إِنْ اعْتِيدَ حَلَفٌ بِمَا ذُكرَ وَإِلا فَـالمُعْتَادُ، وَتَحْرِيمُ الحَـلاَل في غَيْر الزَوْجَة لَغْوْ، وَخُصِّصَتْ نيَّةُ الحَالف وَقُيِّدَتْ وَبَيْنَتْ فإنْ سَاوَتْ ظَاهِرَ لَفْظه صُدِّقَ مُطْلَقًا في بالله وَغَيْرِهَا في الْفَتُوكِي وَالْقَضَاء كَحَلْفه لزَوْجَته إِنْ تَزَوَّجَ حَيَاتَهَا فَهِيَ طَالَقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرُّهُ، أَوْ كُلُّ عَبْـد يَمْلكَهُ، أَوْ فَعَلَيْهَ الْمَشْيُ إِلَى مكَّةَ وَفَتَزَوَّجَ بَعْدَ طَلاقهَا، وَقَالَ: نَوَيْتُ حَياتَهَا فَى عِصْمَتِي وَإِنْ لَمْ تَسَاوِ، فَإِنْ قَرْبَتْ قَبِلَ إِلا

في الطَلاقِ وَالعِتْقِ المُعَيَّنِ في القَضَاءِ كَلَحْم بَقَرٍ وَسَمْنِ ضَأَنٍ في لا آكُلُ لَحْمًا أَوْ سَمْنًا وَكَـشَهْرِ أَوْ في المَسْجِد في نَحْو لاَ أُكَلِّمُهُ، وَكَـتَوْكيله في لاَ يَبيعُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ لَمْ يَقْبَلْ مُطْلَقًا كَإِرَادَةِ مَيْتَةِ في طَالق أَوْ حُرَّة أَوْ كَذب في حَرَام وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَخْلَفْ في حَقٍّ، وَإِلا فَــالْعَبْرَةُ بنيَّة المُحَلِّف، ثُمَّ بسَاطُ يَمينه وَهُوَ الحَامِلُ عَلَيْهَا كَلِا أَشْتَرى لَحْمًا أَوْ لاَ أَبِيعُ في السُّوق لزَحْمَة أَوْ ظَالِم فَعُرْفُ قَوْلِيٌ فَشَرْعِيٌ وَإِلا حَنِثَ بِفَوَاتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لمَانِعِ شَرْعِيٍّ كَحَيْض أَوْ عَادِيٌّ كَسَرِقَـةٍ لا عَقْلِيٌّ كَمَوْتِ في لَيَذْبَحَنَّهُ إِنْ لَمْ يُفَـرِّطْ وَبِالْعَزْم عَلَى الضِّدِّ، وَبِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَإِ إِنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَعْضِ عَكْسَ الْبُرِّ، وَبِالسَّويقِ وَاللَّبَنَ في لا آكُلُ، وَبِلَحْمِ حُـوتٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَـحْمٍ فَى لَحْمٍ، وَبِوُجُودِ أَكْـثَرَ فَى لَيْسَ مَـعِى غَـيْرُهُ لسَائـل فيمَـا لا لَغْوَ فـيه لا أقَلَّ، وَبِدَوَام رُكُـوبِه أَوْ لُبْسـه في لا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ وَبِدَابَّةَ عَبْده في دَابَّته، وَبجَمْع الأَسْوَاط في لأَضْربَنَّهُ كَذَا وَبَفَرَارِ الْغَرِيمِ لاَ فَارقْتُكَ أوْ لا فَارَقْتَنِي حَتَّى تَقضينَى حَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّط أَوْ أَحَالَهُ وَبِدُخُوله عَلَيْه مَيَّتًا أَوْ في بَيْتِ شَعْرٍ أَوْ سِـجْنِ بِحَقِّ فَى لا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا لا بِدُخُـولِ مَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ وَبِتَكْفِينِهِ في حَلِفِهِ لاَ نَفْعُهُ حَيَاته، وَبِالكَتَابِ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٌ في لاَ أَكَلِّمُهُ، وَقُبِلَتْ نِيَّتُهُ إِنِ ادَّعَى المُشَافَهَةَ إِلا في الْكِتَابِ في الطَّلاقِ وَالْبِعِتْق المُعَيَّنِ وَبِالإِشَارَةِ، وَبِكَلامٍ لَمْ يَسْمَعْهُ لِنَوْمٍ أَوْ صَمَمٍ وَبِسَلاَمِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ أَوْ فَى جَمَاعَةٍ إِلاَ أَنْ يُحَاشِيَهُ لاَ بِصَلاَةٍ أَوْ كِـتَابِ المَحْلُوفِ عَلَيْـهِ لَهُ وَلَوْ قَرأَهُ وَبَفَتْحِ عَلَيْهِ وَبَخُرُوجِهَا بِلاَ عِلْمِهَا بِإِذْنِهِ فَى لاَ تَخْرُجِى إِلا بِإِذْنِي وَبِالْهِبَةِ والصَّدَقَةِ في لا أَعَارَهُ وبالْعَكْسِ وَنُوِّىَ وبالْبُقَاءِ وَلَوْ لَيْلاً، وَبِإِبْقَاءِ شَيْءٍ إِلا كَمِسْمَارِ في لا سَكَنْتُ لا بِحَزْن ولا في لأنْتَـقِلَنَّ إِلا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنِ فَـبِمُضِـيِّهِ وَبِاسْتِحْـقَاقِ بَعْضِ الدَّيْن، أَوْ ظُهُور عَيْبه بَعْدَ الأَجَلِ وَبهبَتِه لَهُ، أَوْ دَفْع قَرِيبِ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ شَهَادَة بَنيَّة بالْقَضَاء في لأَقْضيَنَّكَ لأَجَل كَذَا، أَوْ بعَدَم قَضاء في غَد في لأَقْضيَنَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمعَـةِ وَلَيْسَ يَوْمَ الْجُمعَةِ، وَلَهُ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ فَى رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ

رأسه، أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ عِنْدَ انْسِلَاحِه أَوْ إِذَا انْسِلَخَ أَو لَاسْتَهْلَالِه وَإِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى اَسْتَهْلَالِه فَشَعْبَانَ، وَبِجَعْلِ الشُوْبِ قِبَاء أَوْ عَمَامَةً أَوِ اتَّزَرَ بِهِ، أَوْ عَلَى كَتَفِه فَى لَا أَنْسُهُ، وَبِلَخُولِه مِنْ بَابِ غَيِّرَ فَى لَا أَدْخُلُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُكُرَهُ ضِيقُهُ، وَبِأَكُلَه مِنْ مَدْفُوع لِـولَدَه أَوْ عَبْده فِى لَا آكُلُ لَهُ طَعَامًا إِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ الولَد عَلَيْه، وَبِقُولِه اذْهَبِي إِنْرَ لا كَلَّهُ مَنْ حَقّي تَفْعَلَى، وبالإقالة في لا أَتْرُكُ مِنْ حَقّيه شَيْئًا إِنْ لَمْ تَفْ، وَبِتَرْكَهَا عَالَمًا في لا خَرَجْتِ إِلاَّ بِإِذْنِي وَبِالزِيَّادَةِ عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بَعْتَ مِنْهُ أَوْ لَهُ بَا يَأْذُنُ لَهَا إِلا في كَـذَا فَأَذِنَ فِيهِ فَزَادَتْ بِلاَ عِلْمٍ وَبِالْبَيْعِ للْوَكِيلِ في لا بَعْتَ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِّلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا بِعْتَ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا بِعْتَ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا يَعْ بَيْنَا.

فصل: النَّذْرُ الْتَزَامُ مُسْلِم مُكَلَّف قُرْبَةً ولَوْ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى مَعْصِيَة أَوْ غَضْبَانَ كَلَلَّهُ عَلَىَّ أَوْ عَلَىَّ ضَحِيةٌ، أَوْ إِنْ حَجَجْتُ، أَوْ شَفَى اللَّهُ مَريضى، أَوْ جَاءَنى زَيْدٌ أَوْ قَتَلْتُـهُ فَعَلَىَّ صَوْمُ شَـهْرِ أَوْ شَهْـرِ كَذَا فَحَصَلَ، وَنُدِبَ الـمُطْلَقُ وَكُرِهَ المُكَرَّرُ وَالمُعَلَّقُ عَلَى غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ وَإِلا حَرُمَ فَإِنْ فَعَلَهَا أَثْمَ وَلَزْمَ مَا سَـمَّاهُ وَلَوْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَالِهِ كَصَوْم أَوْ صَلاة بِنَغْرِ وَسَقَطَ مَا عَـجَزَ عَنْهُ إِلَّا الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةُ ثُمَّ سَبْعُ شيَاة وَثُلُثُ مَاله حينَ النَّذْر إلا أَنْ يَنْـقُصَ فَمَا بَقَىَ بِمَالِى في سَبيل الله وَهُوَ الجهَادُ وَالرِّبَاطُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ منْ غَيْرِه بخلاَف ثُلُثُه في سَبِيلِ الله فَمنْهُ فَإِنْ قَال لزَيْد فَالْجَميعُ وَمَشْيٌ لمَسْجد مكَّـةَ وَلَوْ لصَلاَة كَمكَّةَ أَو الْبَيْت أَوْ جُزْتُه كَغَيْره إنْ نَوَى نُسُكًا منْ حَيْثُ نَوَى وَإِلا فَـمنَ المُعْـتَـاد، وَإِلا فَمنْ حَيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ وَأَجْزَأَ مِنْ مِثْلَهِ فِي المَسَافَةِ وَجَازَ رُكُوبٌ بِمَنْهِلَ وَلَحَاجَة كَبَحْرِ اعْتَيْدَ للْحَالفينَ أَوْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الإَفَاضَةِ أَوِ السَّعْيِ وَالرُّجُـوعِ إِنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسَافَة أو المَنَاسِكُ لِنَحْو المِصْرِيِّ فَيَمْشِي مَا رَكِبَ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ في مِثْلِ مَا عُيِّنَ أَوَّلا وَإِلا فَلَهُ المُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ وَإِلا مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ، لاَ إِنْ قَلَّ أَوْ بَعُدَ جِدًا كَـأَفْرِيقِيِّ كَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَهَدْيٌ فِي الجَمِيعِ إِلا فِيمَنْ رَكِبَ

المَنَاسِكَ أَوِ الإِفَاضَةَ فَمَنْدُوبٌ كَتَأْخِيرِهِ لِرُجُوعِهِ ولا يُفيدُهُ مَشْىُ الْجَمِيعِ فَإِنْ فَسَدَ أَتَمَةُ وَمَشَى فَى قَضَائِهِ مِنَ المِيقَاتِ وَإِنْ فَاتَهُ تَحَلَل بِعُمْرَة وَرَكِبَ فَى قَضَائِهِ وَعَلَى الضَرُورَةِ إِنْ أَطْلَقَ وَوَجَدَ رُفْقَةً لا الحَجَّ الضَرُورَةِ إِنْ أَطْلَقَ وَوَجَدَ رُفْقَةً لا الحَجَّ فَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمَ إِنْ قَيَّدَ بِوقْتَ أَوْ مَكَان كَالْعُمْرَة إِنْ أَطْلَق وَوَجَدَ رُفْقَةً لا الحَجَ فَلاَ مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمَ إِنْ كَانَ يَصِلُ وَإِلا فَالْوَقْتُ الَّذِي يَصِلُ فَيهِ وَاخَرُهُ فِي الْمَشْيِ للمِيقَاتِ، فَلاَ شَهْرِهِ إِنْ كَانَ يَصِلُ وَإِلا فَالْوَقْتُ الَّذِي يَصِلُ فَيهِ وَاخَرُهُ فِي الْمَشْيِ للمِيقَاتِ، فَلاَ أَنْ يَنْوِهِ وَلا بَمَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بَابِهَا أَوْ هَدَى لغَيْرِ مَكَّةً أَوْ مَال فَلاَن إِلا أَنْ يَنْوِهِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذَكُرُ مَلَا إِلا أَنْ يَنْوِهِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذَكُرُ مَالَ المَشِي الْمَشِي للمِيقَاتِ، مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ لَهَدْيٌ وَلا الحَفَاءَ أَوْ الحَبُو بَلْ يُمْشَى مُنْتَفَلاً وَلَيْهَدِي وَمُعْلَقُ المَشِي عَلَى مَشَى مُنْتَفِلاً وَالدَّعُوبِ لِمَكَةً إِن لَمْ يَقْصِد نُسُكًا فَيَرْكَبُ، وَمُطْلَقُ المَشِي عَلَى المَشِيرِ أَوِ الذَّهَابِ أَوْ المَحْقِقُ الْ لَمْ يَقْطِد نُسُكًا فَيَرْكَبُ، وَمُطْلَقُ المَشِي عَلَى المَشْيِ مَشَى مُشَى مُشَى مُشَى للمَسْعِمُ الْ وَلَا الْخَوْدِ لِلْ الْمَرْيِنَةُ أَوْ اللهَ فَيَرْكَبُ إِلا أَنْ يَكُونَ بِالْأَفْضَلِ، وَالمَدِينَةُ أَوْ لَلْمَدِينَة أَوْ المِدَينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المُمْ الْمُشَي مَشَى مُشَى المَشْرِقَ أَوْ المَدينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المَدينَة أَوْ المُدينَة أَوْ المَدِينَة أَوْ المُمْ المَنْ وَالمَدِينَة أَوْفَلَلُ وَلَامِ المَدْينَة أَوْمُ اللْمُ الْمُنْ المُوسِلِ المُولِي المُعْتَلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ المُعْتَلِ المَالِينَةُ أَوْمُ المُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ المُعْلِقُ المُؤْلُولُ المُؤْ

بلب: الجهادُ في سَبِيلِ الله كُلَّ سَنَة كَإِقَامَة المَوْسِم فَرْضُ كَفَايَة عَلَى المُكَلَّف الحُرِّ الذكسِ القَادِر: كَالقَيَام بِعُلُّومِ الشَّرِيعَة وَالْفَتُوى وَالْقَضَاء وَإِمَامَة وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو، وَالشهادة وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو، وَالشهادة وَالحرف المُهِمة، وتَجْهَيزِ المينِّ وَالصَّلاة عَلَيْه، وَفَكُ الأسيرِ، وتَعيَّن بِتعْيينِ وَالحرف المُهجمة، وَبَعَدُو وَمَحلَّة قَوْم، وَعَلَى مَنْ بَقُرْبهم إِنْ عَجَزُوا وَإِن امْراَةً أَوْ رَقِيقًا وَدُعُوا لِلإِسْلاَمِ وَإِلا فَالْجَزْيَةُ بِمُحلِ أَمْنِ وَإِلاَ قُوتَلُوا وَقُتُلُوا إِلا المَراَّة وَالصَّبِيَّ إِلا وَدُعُول اللهِ المَراَّة وَالصَّبِيَّ إِلا المَراَّة وَالصَّبِيَّ إِلا المَراَّة وَالصَّبِيَّ إِلا المَراَّة وَالصَّبِيَ اللهُ وَلَا عَلَى مَنْ مَال المَسلمينَ، إِذَا قَاتَلاَ مِثَالَ الرَّجَالِ أَوْ قَتَلا وَالرَّهِ مِنْ مَال المُسلمين، وَالأَعْمَى وَالمَعْتُوهُ وَالْفَال، والرَّهِ بَلَا مَا عَنْ وَيَو مَنْ مَال المُسلمين، وَإِنْ حِيزُوا فَقِيمَتُهُم وَالرَّهِ اللهُ وَالرَّهِ بَاللهُ وَقَطْعِ مَاء وَبِنَار إِنْ لَمْ يُمُكُنْ فِيهِمْ مُسُلِم وَالرَّهمِ وَلَوْمِن مَعَ ذُرِيَّةً ونَسَاء فَبَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يُمُكُنْ فِيهِمْ مُسلم أَلِلا لِشَدَة خُوف، وَلَمُ سلم قَصَدٌ غَيْرَةً إِلا لِخَوْف عَلَى أَكْشُوا بِهِمْ تَركُوا تُركُوا أَلِا لِشَدَة خُوف، وَلَمُسلم قَصَدٌ غَيْرة إلا لِخَوْف عَلَى أَكْشُو بِهِمْ تَركُوا تُركُوا أَلِا لِشَدَة خُوف، وَلَمُ سلم قَصَدٌ غَيْرة إلا لِخَوْف عَلَى أَكْشُو

المُسْلمينَ، وَحَرُمَ فرَارٌ إِنْ بَلَغَ المُسْلمُ وِنَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إلا مُتَحَرِّفًا لقتَال، أَوْ مُتَحيِّزًا إِلَى فئَة إِنْ خَافَ، وَالمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْس لبَلَد أَوْ وَال، وَسَفَرٌ بِمُصْحُف لأرْضهم كَامْرَأَة إلا في جَيْش أَمن، وَخَيَانَةُ أَسير ائْتُمنَ طَائعًا ولَوْ عَلَى نَفْسُه، وَالغُلُولُ وَأُدِّبَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْه، وَحُدَّ زَان، وَسَـارقٌ إِن حيـزا المُغنمُ، وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاج نَعْلاً وَحزَامًا وَطَعَامًا وَنَحْوَهَا، وَإِنْ نَعَمًا كَشُوْب وَسلاَحِ وَدَابَّةَ إِنْ قَصَدَ الرَّدَّ وَرَدَّ مَا فُضَلَ إِنْ كَثُرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَالْمُبَادَلَةُ فيه وَإِنْ بطَعَمَام رَبُويٌّ وَالتَّخْرِيبُ وَالحَرْقُ وَقَـطعُ النَّخْلِ وَذَبْحُ حَيَوَانِ وَعَرْقَ بَتُهُ، وَإِثْلَافُ أَمْتَعَة عَجَزَ عَنْ حَمْلُهَا إِنْ أَنْسَكَى أَوْ لَمْ يُرْجَ، وَوَطْءُ أَسير حَليلَتَهُ إِنْ عَلمَ سَلاَمَتَهَا، وَالاحْتجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرآن وَبَعْث كَتَابِ فيه كَالآيَة، وَإِقْدَامُ الرَّجُلُ عَلَى كَثيرٍ، وَانْتَـقَالٌ منْ سَبَب مَوْت لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَـيَاةً أَوْ طُولَهَا، وَللإِمَام الأمَانُ لمَصْلَحَة مُطْلَقًا كَـغَيْرِه إنْ كَانَ مُميِّزًا طَائعًا مُسْلمًـا وَلَوْ صَبَيًّا، أو امْرأَةً أَوْ رَقِيقًا أَوْ خَارِجًا عَــنِ الإِمَامِ، وَأَمْنِ دُونَ إِقْلِيمِ قَبَلَ الْفَتْحِ وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ وَوَجَبَ الوَفَاءُ بِهِ وَسَقَطَ بِهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ الْإِمَـامِ بَعْدَ الفَتْحِ فَيَنْظُرُ فى غَيْرِه بلَفْظ أَوْ إِشَارَة مُفْهِمَة، ولَوْ ظَنَّهُ حَرْبيٌّ فَجَـأَرَ أَوْ نَهَى الإمَامُ النَّاسَ عَنْهُ، فَعَصَموا أَوْ نَسوا أَوْ جَهلُوا أَوْ ظُنَّ إِسَلاَمَهُ أَمْضَى أَوْ رُدَّ لمَأْمَنه كَأَنْ أُخذَ مُقْبلاً بأَرْضيهمْ، فَقَالَ: جَئـتُ لأَطْلُب الأَمَانَ أَوْ بأَرْضِنَا، وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لا تَتعَـرَّضُونَ لتَـاجر أَوْ بَيْنَهُمَا إلا لقَرينَةَ كَذبه، وَإِنْ مَاتَ عَنْدَنَا فَمَالُهُ لوَارثِهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلا أُرْسلَ لَهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمْ يَطُلُ إِقَامَتُـهُ وَإِلا فَفَىءٌ وَانْتُزِعَ مِنْهُ مَا سُـرِقَ، ثُمَّ عيدَ به وَالْأَحْرَارُ المُسْلْمُونَ وَمَلَكَ بإسْلاَمه غَيْرُهُمَا، وَوُقْفَت الأرْضُ غَيْرَ المَوَات كَمصْرَ والشَّأم، وَالْعَرَاق وَخُمِّسَ غَيْرُهَا فَخَرَاجُهَا، وَالْخُمْسُ وَالجزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ، وَتَرِكَةُ مَيِّتِ لا وَارِثَ لَهُ لآلِهِ عَلَيْكِيْمٍ، وَلِمَصَالِحِ السمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَادٍ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَإِعَانَةِ مُحْتَاجِ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِهَا، وَالنَّظَرُ لِلإِمَامِ، وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِيَـالِهِ بِالْمَعْرُوفِ

وَبُدئَ بِمَنْ فيهمُ المَالُ وَنَظَرَ في الأَسْرَى بِمَنِّ أَوْ فيداء أَوْ جَزْيَة أَوْ قَيْل أَو اسْتُرْقَاق، وَنَفْل منَ الخُـمُس لمَصْلُحَة ولا يَجُوزُ قَبْلَ انْقضَـاء الْقتَالَ، وَمَنْ قَتَلَ ْقَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ المَغْنَم، وَلَمُسْلِم فَـقَطْ سَلَبٌ اعْتِيدَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ إِنْ لَمْ يُعَيِّـنْ قَاتلاً وَإَلا فَالأُوَّلُ وَلَمْ يَكُٰـنُ لكَامْرأَة إلا َإنْ قَاتَلَتْ كَالإِمَام إِنْ لَمْ يَقُلُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَقَسَّمَ الأَرْبَعَةَ الأخْمَاسُ لذكر مُسْلِمٍ حُرٍّ عَــاقِلِ حَاضِرٍ كَتَاجِرِ وَأَجِــيرِ إِنْ قَاتَلاَ أَوْ خَرَجَا بِنيَّتــه، وَصَبَى ۗ إِنْ أَطَاقَهُ وَأُجِيزَ وَقَاتَلَ لا صَدُّهُمُ مَيِّت قَـبْلَ اللِّقَاء، وأَعْمَى وأَعْرَجَ وَأَشَلَ وَأَقْطَعَ إلا لتَدْبير وَمُتَخَلِّف لحَاجَة، لاَ إنْ تَعَلَّقَ بالْجَيْش، بخلاَف ضَالٌّ وَإِنْ بِأَرْضِنَا وَمَريض شَهداً وَفَرَس رَهيص، وَللْفَرَس سَهْمَان وَإِنْ لَمْ يُسْهَمَ لرَاكــبه كَعَبْد وَإِنْ بسَفينَة أَوْ برْذَوْنًا وهَجينًا وَصَغيرًا يَقْدرُ بهَا عَلَى الْكَرِّ وَالفَرِّ والمُسْتَندُ للْجيْشُ كَالجَيْشُ وَإِلا فَلَهُ مَا غَنَمَهُ، وَخَمَّسَ مُسلُّمٌ وَلَوْ عَبْدًا لاَ ذمِّيٌ والشَّانُ الْقَسْمُ بِبَلَدُهمْ وَأَخْـلَدُ مُعيَّن وَإِنْ دَمِّيًّا مِا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحُملَ لَهُ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى ملكه ولا يَمْضِي قَـسْمُهُ وَبَعْدَهُ بِـقِيمَتـهِ أَوْ ثَمِنِهِ، وَبِالأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ فَإِنْ جُـهِلَ قُسِمَ، وَعَلَى الآخذ إنْ عَلَمَ بِرَبِّهِ تَرْكُ تَصَرف ليُخَيِّرَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِكَاسْتِيلاءِ مَضَى كالمُشْتَرى مِنْ حَرْبِيٍّ إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ، وَلِمُسْلِم أَوْ ذَمِّيٌّ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بدراهم مَجَّانًا وَمَا عَاوضُوا عَلَيْه بِالْعُوضِ إِنْ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا مَضَى وَلَزِبِّه الثَّمَنُ أَو الرِّبْحُ وَمَا فُدى مـنْ كَلص بالْفدَاء إنْ لَمْ يَأْخُــذْهُ ليَتَــمَلَّكَهُ وَلَمْ يَكُنْ خَــلاَصُهُ إلا به وَعَــبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِّمُ حُرٌّ إِنْ فَرَّ إِلَيْنَا أَوْ بَقِيىَ حَتَّى غَنِمَ قَبْلَ إِسْلاَمٍ سَيِّدِهِ وَإِلا فُرِّقَ لَهُ وَهَدَمَ السُّنِّيُّ نِكَاحَهُمَ، وَعَلَيهَا الاسْتَبْرَاءُ بِحَيْضَةَ إِلاَّ أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. فصلٌ: الجزْيَةُ مَالٌ يَضْربُهُ الإمَامُ عَلَى كَافِرٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ مُخَالِطٍ يَصحُّ سَبَاؤُهُ لَمْ يَعْتَقْـهُ مُسْلَمٌ لاسْتَقْرَاره أَمْنًا بغَيْر الحجَــاز وَالْيَمَن وَلَهُمْ الاخْتيَارُ وَإِقَامَةُ الأَيَّامِ لِمَصَالحِهِم عَلَى الْعُنُوىِّ أَرْبَعَةُ دَنَانيرَ وَأَرْبَعُونَ درْهَمًا كُلَّ سَنَة تُؤخَذُ آخِرَهَا وَلَا يُزَادُ وَالْفَقِيَرُ بِوُسْعِهِ، وَعَلَى الصُّلْحِيُّ مَا شُرِطَ مِمَّا رَضِيَ بِهِ الإِمَّامُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْعُنُوىِّ مَعَ الإِهَانَة وَالصَّغَارِ وَسَقَطَاتَا بِالإِسْلامِ، والعُنْويُّ حُرٌّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالأرْضُ فَقَطْ للْمُسْلمينَ كَماله إنْ لَمْ يكُنْ لَهْ وَارِثٌ وَأَرْضُ الصُّلْحيِّ لَهُ مَلْكًا وَلَوْ أَسْلَمَ فَإِنْ مَاتَ ورثُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَـكُنْ وَارِثٌ فَلَهُمْ إِنْ أُجْمِلَتْ جزْيتُهُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّقَابِ كَبَقيَّةِ مَالِهِمْ وَإِلا فَلِلْمُسْلِمِينَ، وَحِينَئذِ فَـوَصِيَّهُمْ في الثُّلُثِ ولَيسَ لَعُنْـوى ۗ إحْـدَاثُ كَنيـسَـةً وَلا رَمُّ مُنْهَــدَمٍ إِلا إِنْ شَـرَطَ وَرَضِي الإمَـامُ، وللصُّلْحَىِّ ذَلكَ فَى غَيْـر مَا اخْتَطَّهُ المُـسْلِمُونَ إِلا لمَفْسَـدَةٍ أَعْظَمَ، وَمُنِعَ رُكُوبُ خَيْلِ وَبِغَالِ وَسُـرُوجِ وَبَرَاذِعَ نَفِيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَرِيقٍ إِلا لخُلُـوِّهَا، وَأَلْزَمَ بلُبْس يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لإظْهَارِ الشُّكْرِ وَمُعْتَقده وَبَسْط لـسَانه، وأَريقَتْ الْخَمْرَةُ وَكُـسرَ النَّاقُوسُ، وَانْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقَتَالَ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ وَمَنْعِ الْجِزْيَةِ وَتَمَرُّدِ عَلَى الأحْكَامِ وَغَصْب جُرَّة مُسْلَمَة وَغُرُورهَا، وَتَطَلُّعه عَلَى عَوْرَات المُسْلَمينَ، وَسَبُّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يكْفُرُ بِهِ كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، أَوْ لَمْ يُرْسَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْه قُـرآنٌ أَوْ تَقَـوَّلَهُ، وَتَعَيَّنَ قَـتْلهُ في السُّبِّ إِنْ لَمْ يُسلمْ، وَإِنْ خَرَجَ لدَارِ الحَرْبِ نَاقضًا وَأَخِذَ ليَسْتَرَقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَأُخِذَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَلَوْ أَرِقًاءَ وَصِبِئةِ عُشْـرُ ثَمَنَ مَا بَاعُوهُ مَمَّـا قَدَمُوا به منْ أُفُق إِلَى آخَرَ، وَعُشْرِ عَرْضِ اشْتَرَوْهُ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ قَدِمُوا بِهَا وَلَو اخْتَلَفُوا في السَّنَةِ مِرَارًا، فَلَوِ اشْتَرُواْ بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أُخِذَ مِنْهُمْ عِنْدَ كُلِّ إِلا بِإِقْلِيمِهِمْ إلا الطَّعَامَ بالحَرَمَيْن فَقَطْ فَنصْفُ عُشْر تُمَنِّهِ، وَأُخذَ مـنْ تُجَّار الحَرْبِييِّنَ النَّارِلينَ بأَمَان عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلا لِشَرْطِ وَلا يُعَادُ إِنْ رَحَلُوا لأَفُق آخَرَ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَة الأخْذ منَ المُسْلمينَ وَكُفْرُ مُسْتَحلّه.

فحلُ: المُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ بِجُعْلِ في الخَيْلِ وَالإبِلِ وَبَيْنَهُمَا وَفي السَّهْمِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَعُيِّنَ المَبْدَأُ وَالْعَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَدَدُ الإضافَةِ وَنَوْعُهَا وَلَزِمَتْ بِالْعَقْدِ، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِياْخُدَهُ السَّابِقُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِلا فَلَمَنْ حَضَرَ، لا إِنْ خَرَجَا لِيَاْخُدَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكُنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ لَلْسَهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهٍ فَعَاقَهُ، أَو نَزْعِ سَوْطٍ لَمْ يكُنْ لِلسَّهُم عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهٍ فَعَاقَهُ، أَو نَزْعِ سَوْطٍ لَمْ يكُنْ

مَسْنُوقًا بِخلاف ضَيَاعِهِ، أَوْ قَطْعِ لِجَامٍ، أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ، وَجَازَتْ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا إِنْ صَحَّ اَلْقَصْـٰـدُ وَعَنْدَ اَلرَّمْنِي افْتِخَارٌ وَرَّجَـزٌ وَتَسْمِيَةُ نَفْـسِهِ، وَصِيَاحٌ كَـالْحَرْبِ، وَالأَحَبُّ ذَكْرُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

بِلْبُ: نُدِبَ النَّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَـتُع بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَمَجُـوسِيَّةٍ وأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُـحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلاً، فَـرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَمَحَلٌّ وَصيغَةٌ، وَصَـحَّتُهُ بِصَدَاق وَشَهَادَةِ عَـدْلَيْنِ غَيْرِ الوَلِيِّ وَإِنْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُـفْسَخُ إِنْ دَخَلا بلاهُ وَحُدَّ إِنْ وَطَئَّ إِلَّا إِنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَلَوْ عِلْمًا، وَنْدِبَ خُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدِ وَتَقْلِيلُهَا وَإِعْلانُهُ، وَتَفْوِيضُ الْوَلَى الْعَقْدَ لْفَاضِل، وَتَهْنَتَهُ وَدُعَاءٌ لَهُـمَا، وَالإِشْهَادُ عَنْدَ الْعَقْدِ، وَذَكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ، وَنَظر وَجْهِ هَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَهُ بِعِلْم، وَنِكَاحُ بِـكْرِ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتَّعُ بِغَيْرِ دُبُرٍ، وَحَرُّمَ خَطْبَةُ الرَّاكِنَةِ لِغَيْرِ فَاسق كالسَّوْم بَعْدَةُ وَفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةِ وَمُـواَعَدَتُهَا كَوَلَيْهَا كَمُسْتَبْرأَة وَإِنْ مِنْ رِنًا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ نِكَاحٍ وَلَـوْ بَعْدَهُمَا أَوْ مُـقَدِّمَتِه، أَوْ وَطْء بشُبهَة فِيهِمَا، أَوْ وَطْءِ مِلْكِ أَوْ شُبُهَتِهِ فِيهَا إِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَوْ الاسْتَبْرَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَلا كالعَقْد أَو الزِّنَا أَوْ وَطْء ملْك أَوْ شُبْهَته في اسْتبْرَاء، وَجَازَ التَّعْريضُ وَالإهْدَاءُ فيهَا وَذَكْرُ المَسَاوي، وَكُرهَ عَدَّةٌ مِنْ أَحَدَهُمَا، وَتَزَوُّجُ زَانِيَة وَمُصَـرَّح لَهَا بالخِطْبَة فِيهَا، وَنُدبَ فرَاقُهَـا وَالصِّيْغَةُ اللَّهْظُ الدَّالُّ عَلَيْه، كَــَأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَقَبَلْتُ وَلَزمَ وَلَوْ بالهَزْل، وَالوَليُّ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ فَالمُجْبِرِ المَالكُ وَلَوْ أُنْثَى إِلا لضَرَر وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَــقًا ۚ لأجْل مَا لَمْ يَمْرَض السَّـيِّدُ أَوْ يَقْرُب الاجَلُ وَإِلا فَلَا كَمُـكَأْتَب وَمُبُعَّض، وَكُرِهَ جَبْرُ أُمِّ وَلَدِهِ عَلَى الأصحِّ وَجُبِرَ الشُّركَاءُ إِنْ اتَّفَقُوا، فَأَبُّ لبكْر َ وَلَوْ عانسًا إِلَّا إِذَا رَشَّدَهَا أَوْ أَقَـامَتْ سَنَةً بَبَيْت زَوْج هَا وَثَيِّب صَغُـرَتْ أَوْ بزنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ أَوْ ولَدَتْ أَوْ بِعَارِضٍ لا بِنكَاحٍ فَاسِدِ إِنْ دَرَأَ الحَدَّ، وَمَجْنُونَة إلا مَنْ تُفيقُ فَتُنتَظَرُ فَوَصِيُّهُ إِنْ عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ بِالنِّكَاحِ كَأَنْتَ وَصِيٌّ عَلَيْهَا عَلَى الأرْجَح وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ كَالاَبِ ثُمَّ لا جَبْرَ فِإِنَّمَا تُزُوَّجُ بَالِغٌ بِإِذْنِهَا إِلا يَتيمَـةٌ خِيفَ عَلَيْهَا

وَبَلَغَتْ عَـشْرًا، وَشُـوورَ الْقَـاضي فَيَـأْذَنُ لوليِّـهَا وَإِلا فُـسخَ إِلا إِذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّنِينَ أَوِ الأوْلادِ، وَالأوْلَى تَقْدِيمُ ابْنِ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمُّ فابْنُهُ فَجَدُّ أَب فَعَمُّه فَابْنُهُ وَتَقْديمُ الشَّقيقِ وَالأَفْضَلِ، وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ نَظَرَ الحَاكِمُ إِنْ كَانَ وَإِلا أُقْرَعَ فَمَوْلَى أَعلى فَعَصَبَتُهُ فَمَوْلاهُ فَمَوْلي أَبيهَا فَمَوْلَى جَدِّهَا كَذلكَ فَكَافلٌ إِنْ كَانَتْ دَنُيَّةً وَكَفَلَ مَا يَشْفَقُ فِيهِ فَالحَاكِمُ فَعَامَّهُ مُسْلِمٍ وَصَحَّ بالعَامَّةِ في دَنِيَّةٍ مَعَ وُجُودِ خَاصٌّ لَمْ يُجْبَرْ ، كَشَرِيفَةِ إِنْ دَخَلَ وَطَالَ كَالْمُتَقَدِّم وَلَمْ يُجْزِ وَإِلا فَللأقْرَبِ أَوِ الحَاكِمُ إِنْ غَابَ الـرَّدُّ، وَبَأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَمْ يُجْبَـرْ وَإِلا فَلا وَفُسخَ أَبَدًا إِلا أَنْ يُجيزاً عَقْدَ مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ فَيَمْضَى إِنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الأوْجَه، فَإِنْ فُقِدَ أَو أُسرَ فَكُمُونته، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعيدَةً كإفْريقيَّةَ منْ مصر فَالحَاكمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتُوطن عَلَى الأصَحِّ كَغَيْبَة الأقْرَبِ الثَّلاثِ، وَإِنْ غَابَ كَعَشْرِ لَمْ يُزَوِّجْ حَـاكُمْ أَوْ غَيْرُهُ وَفُسخَ إلا إذَا خِيفَتْ الطَّرِيقُ وَخيفَ عَلَيْهَا فَكَالْبَعِيدَة وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا وَنُدبَ إعْلامُهَا بِهِ، فَلا تُزوَّجُ إِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لا إِنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ، وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبكْر رُشدَتْ أَوْ عُصْلِلَتْ أَوْ رُوِّجَتْ بِعَرْضِ أَوْ بِرِقِّ أَوْ بِذِي عَيْبٍ أَوِ افْتِيتَ عَلَيها، وَصَحَّ الافْتِيَاتُ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ قَــرُبَ الرِّضَى بِالْقَوْلِ بِلا رَدٍّ قَبْلَهُ وَبَالْبَلد وَلَمْ يَقْرَبْهُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ والحُرِّيَّةُ وَوَكَّلَتْ مَالكةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيّــا كَعَبْدِ أَوْصَى وَإِلا فُسِخَ أَبَدًا، وَالْبُلُوغُ وَالعَقْلُ وَالإسْلامُ في المُسْلِمَةِ، وَالخُلُوَّ مِنَ الإِحْرَامِ لا الْعَدَالةُ وَالرَّشْدُ فَيُزَوَّجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأَى بِإِذْنِ وَلَيِّهِ وَإِلا نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلافِ المَعْتُوهِ، وَالْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ زَوَّجَ مُسْلِمٌ لِكَافِرِ تُرِكَ وَصَحَ َّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجمِيعِ إِلا المُحْرِمَ، وَالمَعْتُوهُ لا تَوْكِيلُ وِلِيِّ امْرأَةِ إِلا مثْلُهُ وَالمَحْلُ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهُمَا عَدَمُ الإكْرَاهِ وَالمَرَضِ وَالمَحْرَمِيَّة وَالإِشْكَالِ وَالإِحْرَامِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلائَةِ، وَشَرْطُهُ الإِسْلامُ وَخُلُوٌّ منْ أَرْبَع، وَشَرْطُهَا الخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ عِدَّةٍ غَيْرٍهِ غَيْرٍ مَجُوسيَّةٍ وَأَمَة كِتَابيَّة وَعَلَى الوكيِّ الإجَابَةُ

لكُفْ، رَضيَتْ به وَإلا كَانَ عَاضلاً فَيَا مُرُهُ الحَاكِمُ ثُمَّ زَوْجٌ إِلا لِوَجْهِ صَحِيحٍ، ولا يَعْضُلُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ، وَإِنْ وَكَلَّتُهُ مَمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلا فَلَهَا الرَّدَّ، وَإِنْ بَعُدَ بِخِلافِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسه إِنْ عيِّنَ وَرَضيَتْ به، وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا، وَإِنْ أَذِنَتْ لُولَيَّيْنِ فَعَقَدَا فَللأُوَّل إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي غَـيْرَ عَالِم وَإِلا فَهِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ في عِـدَّة وَفَاة الأوَّلِ وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الأوَّلُ قَبْلَهُ وَفُسِخَ بِلا طَلاق إِنْ عَقَـداً بِزَمَن كَنكَاحِ الثَّانِي بِبَيِّنَةَ عَلَى إقْـرَارِه قَبْلَ دُخُولِه أَنَّهُ ثَانِ لا بَعْدَهُ فبطَلاق، كَجَهْلِ الزَّمَنِ وَأَعْـدَلِيَّةٍ مُتَنَاقَـضَتَـيْنِ مُلْغَاةٌ وَإِنْ صَدَّقَـتْهَـا هِيَ، وَفُسخَ نَكَاحُ السِّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطَلَ بِالْعُرْفِ وَهُـوَ مَا أَوْصَى الزُّوْجُ فيه الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ، وَإِنْ مِن امْرَأَةِ أَوْ أَيَامَى وعُوقِبَا والشُّهُودُ إِنْ دَخَلا وَقَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى أَنْ لا تَأْتِيَهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً أَوْ بِخِيَارِ لأَحَــدِهِمَا أَوْ غَيْرًا لا خِيَارَ المَجْلِسِ أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْت بِالصَّدَاقِ لَكَذَا فَلا نَكَاحَ إِنْ جَاءَ بِهِ وَوَجْهُ شَغَارٍ كَكُلِّ مَا فَسَدَ لصَـدَاقـه، أَوْ وَقَعَ عَلَى شَـرْط يُنَاقِضُ كَـأَنْ لا يَقْسـمَ أَوْ يُؤْثُرَ عَلَيْـهَا أَوْ نَفَـقَـةُ المَحْجُـور عَلَى وَلَيِّة أَوْ عَلَيهَا وَٱلْغَى ومُـطْلَقًا في غَيْرٍ مَا مَـرَّ كالنِّكَاحِ لأجَل إلا لمَرَض فَللصِّحَّةِ وَهُو طَلاقٌ إِنِ اخْتَلَفَ إِنِ اخْتَلَفَ فِيهِ كَشِعْارِ وَإِنْكَاحٍ كَالْعَبْدِ وَالْمَرَأَةِ وَالتَّحْرِيمُ بِهِ كَالصَّحِيحِ وَفِيهِ الْإِرْثُ، إِلَّا نَكَاحَ السَّرِيضِ بِخَلَافِ المُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ كَالْخَامِسَةِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِ بِالتَّلَذُّذِ وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَفِيهُ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ وَحَلَّ وَ إِلا فَصَدَاقُ المِثْلِ ولا شَيْءَ بِالفُسْخِ قَبْلَهُ إِلا في نَكَاحِ الدِّرْهَمِيْنِ أَوْ دَعْوَاهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ وَطَلاقُهُ كَالفْسْخ، وتُعَارِضُ المُتَلَذَّذُ بِهَا وَلوَلِيِّ صَغِيرِ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلا مَهْرَ ولا عِدَّةَ وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحٍ عَـبْدِهِ بِطَلْقَةِ فَقَطْ وَهِيَ بَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يَعْتِقْهُ وَلَهَا رُبُعُ دِيْنَارٍ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَأُتْبِعَ بِمَا بِقِي إِنْ غَرَّ مَا لَمْ يُبْطِلهُ سَيِّدُهُ أَوْ حَاكمٌ فَلُو امْتَنَعَ فَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ في إِرَادَتِهِ، وَلُولَيِّ سَفِيهِ رَدُّ نكاحه كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْشُدُ وَلَهَا رُبُعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ ولا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي وَتَعَيَّنَ إِنْ مَاتَ فَلا مَهْرَ ولا إِرثْ، وَلِلْمُكَاتَبِ وَالمَأْذُونِ تَسَرٌّ وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَنَفَقَــَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ

خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إِلَّا لِعُرْفِ كَالْمَـهْرِ ولا يَضْمنُهُ سَيِّدٌ بإذْن التَّزْويج وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصَيّ وَحَاكمٌ مَجْنُونًا وَصَعْيرًا لمَصْلَحَة وَالصَّدَاقُ عَلَى الأب وَإِنْ مَاتَ إِنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْد وَلَوْ شَرَطَ خلافَهُ وَإِلا فَعَلَيْهِمَا إِلا لشَرْط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشيدٌ وَأَبٌ فُسخَ ولا مَهْرَ إِنْ لَمْ يَلْتَرَمْهُ أَحَدُهُمَا، وَبَعْدَ الدُّخُول حَلَفَ الأبُ وَبرئَ وَلَزمَ الزَّوْجُ صَدَاقَ المثْل، وَحَلَفَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ المُسَمِى وَرَجَعَ لأب وَذَى قَدْرِ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنِ لابْنَته صَدَاقَهَــا النِّصْفَ بالطَّلاق قَبْلَ الدُّخُول وَجَميعُــهُ بالفَسَاد، وَلا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزَّوْج إلا أَنْ يُصرِّحَ بالْحَمالَة مُطْلَقًا أَوْ يَضْمَنَ بَعْدَ العَقْد إلا لقرينَة أَوْ عُرْف والكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحَالُ كالحُرِّيَّة عَلَى الأوْجَه وَلَهَا وَللْوَلَىِّ تَرْكُهَا، فَالمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّـريف وَالأقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَلَيْسَ لــلأمِّ كَلامٌ في تَزويج الأب ابْنَتَـهُ المُوســرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرِ إِلا لِضَرَرِ بَيِّن وَحَرُمَ الأصْلُ وَالْفَرْعُ وَإِنْ مَنْ زِنَّا وَزَوْجُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّل أَصْل وَأَوَّلُ فَصْل مَنْ كُـلِّ أَصْل وَأُصُولُ زَوْجَته وَفُصُولُهَا إِنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَإِنْ بَعْدَ مَـوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ لِغَيْرِ وَجْهِ وَكَفَّـيْنِ كالملْكِ وَلا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الأرْجَح وَمنْهُ مُعجْمَعٌ عَلَى فَـسَاده لَمْ يَدْرَإ الحَـدُّ بخلاف مَنْ حَـاوَلَ تَلَذُّذًا بحَليلَته فَـالْتَذَّ بابْنَتهَا أَوْ أُمِّـهَا، وَخَامسَـةٌ وَجَمْعُ اثْنَتَيْن لَوْ قُدِّرَتْ كُــلٌ ذَكَرًا حَرُمَ كَوَطَنْهِمَـا بِالْمَلْكِ، وَفُسخَ نَكَاحُ الثَّانية بلا ظُلاق وَلا مَهْـرِ إِنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلا حَلَفَ وَإِنْ جَمَعَهُ مَا بِعَقْد فُسخَ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُ الأم وَبَنْتَـهَا إِنْ دَخَلَ بِهِمَا ولا إرثَ، وإنْ لَمْ يَدْخُلُ بِوَاحِدَةِ حَلَّتَا، وَإِنْ دَخَلَ حُرِّمَتِ الأخْرَى وَحَلَّت الثَّانيَةُ منْ كَأْخْـتَيْن بِبَيْنُونَةِ الأوْلَى أَوْ زَوَال ملْكهَـا بعتْق وَإِنْ لأجَل أَوْ كتَـابَة أَوْ إِنْكَاحِ لَزِمَ أو أَسْر أَوْ إِبَاقِ أَو إِيَاسِ أَوْ بَيْعِ وَلَوْ دَلَّسَ فِيهِ لا بِفَاسِدِ لَمْ يَفُتْ ولا حَـيْضٌ وَنفَاسٌ وَاسْتَبْرَاءٌ منْ غَيْره، وَمُواضَعَةٌ وَخِيَارٌ وَإِحْرَامٌ وَهِبَةٌ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِشَرِاءِ كَصَدَقَةِ عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بهـمَا وُقَفَ لمَنْ يَعْـتَصرُهَا منْهُ، وَإِنْ بشـرَاء كَصَدَقَـة عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهِمَا وُقِفَ لِيَحْرِمَ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتُبْرَأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ أَوْ تَلَذَّذَ بِمِلْكِ

فاشْتَرَى فَالأُولَى وَالمَبْتُوتَةُ حَتَّى تَنْكحَ غَـيْرَهُ نكاحًا صحيحًا لازمًا، وَيُولجُ بَالغًا حَشَفَتَهُ بِانْتِشَارِ في الْقُبُلِ بِلا مَنْعِ ولا نكرَة فيه مَعَ علْم خَلْوَة وَلَوْ بامْرَأَتَيْنَ وَزُوْجَة فَقَطْ لا بِفَاسِدِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْء ثَانَ كَمُحَلَّل، وَإِنْ نوَى الإمْسَاكَ إِنْ أَعْجَبَتهُ وَنَيَّتُهَا كَالْمُطَلَّقُ لَغْـوٌ وَمَلْكُهُ أَوْ مَلْكُ فَرْعُه وَفُسخَ، وَإِنْ طَرَأَ بِلا طَلاق وَمَلك أَبّ أَمَةٌ وَلَده بِتَلَذُّذهُ بِالْقيمَة وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطئاهَا وَعُتقَتْ عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا منْهُمَا وَأَمَة غَيْرٌ أَصْلُهُ إِنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ منْهَا إِلا إِذَا خَشَىَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لحُرَّة وَلَوْ كتَابيَّةً طُولًا وَهُي مُسْلَمَةٌ وَخُيِّرَتْ حُرَّةٌ مَعَ حُرٍّ أَلْفَتْ أَمَةً، أَوْ عَلَمَتْ بوَأحدة فَوَجَدَتْ أَكْثَرَ فِي نَفْسَهَا بِطَلْقَةِ بَائـنَة كَتَزْويج أَمَة عَلَيْهَا، ولا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بلا شَرْط أَوْ عُرْف، وَللسَّيِّد السَّفَرُ بِمَنْ لِّم تُبَوَّأُ إلا لشَرْط أَوْ عُرْف، وَأَنْ يَضَعَ صَداقَهَا إلا رُبْعَ دينَار وَأَخَذَهُ لنَفْسه، وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بَـمكَان بَعيد إلا لظالم وَسَقَطَ ببَيْعُهَا لَهُ قَبْلَ الْبِنَاء وَلَوْ منْ حَاكِم لفَلَس وَلزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِنْ أَذْنَتْ هِيَ وَسَيِّدُهَا إِنْ تَوَقَّعَ حَمْلُهَا وَإِلا فَالْعَبْرَةُ بإِذْنِهَا فَقَطْ كالحُرَّة وَالْكَافِرَة إِلا الحُرَّةَ الْكَتَابِيَّة بكُرْه وَتَأَكَّدَ بدَار الحَرَّبِ وَالأَمَّةُ مَنْهُمَّ بالملْك فَقَطْ وَقُرِّرَ إِنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى الأَمَة إِنْ عَتَقَتْ أُو أُسْلَمَتْ كَمَجُوسيَّةُ أَسْلَمَتْ إِنْ قَرُبَ إِسْـلامُهَا كالشَّهْرِ، أَوْ أَسْلَمَتْ فَأَسْلَمَ في عدَّتهَا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلا بَانَتْ بلا طَلاق لـفَسَاد أَنْكحَتهمْ كَطَلاقهمْ فَيَعْقدُ إِنْ أَبَانَهَـا بَعْدَ الثَّـلاتْ وأَسْلَمَ بلا مُحَلِّل فَـالحُكْمُ بالطَّلاقَ إِنْ تَرَافَـعَا ۚ إِلَيْنَا مُـشْكُلٌ ۗ وَاخْتَارَ أَرْبُعًا إِنْ أَسْلُمَ عَلَى أَكْشَرَ وإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى كَأْخْتَين مُطْلَقًا وَأُمَّا أو ابْنَتَها إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا وَإِلا حَرُمَتَا، وإِنْ مَسَّ إِحْداهُما تَعَيَّنَتْ وَحَرُمَتَ الأخْرَى، وَالأخْتيَارُ بصَريح لَفْظ أَوْ بطَلاق وظهار أَوْ إيَلاء أَوْ وَطْء لا بفَسَخْتُ نَكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرُهَا وَلا شَيْءَ لغَيْرِ مُخْتَارَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمَنَعَ مَـرَضٌ مَخُوفٌ بأَحَدهمًا، وَإِن احْتَاجَ أَوْ أَذَنَ الْوَارِثُ وَلَلْمَـرَيضَة بالـدُّخُول المُـسَمَّى وَعَلَى الـمَريضُ الأقَلُّ منْ ثُلُثه وَالْمُسَمِّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ إِلاّ أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا، وَمَنْعَ نكَاحُـهُ الْكَتَابِيَّـةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَالصَّـدَاقُ كَالثَّـمَنِ وَأَقَلهُ رُبُعُ دِينَارِ أَو ثَلاثَةُ دراهم خَالصَةً أَوْ مُقَـوَّمٌ بهما منْ كُلِّ مُتَمَوِّلِ طَاهِرِ مُنْتَفَع بِهِ مَـقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ

مَعْلُوم لا كَـقصاص وَخَمْر وَخنْزير وَكآبق وَتَمَرَة لَمْ يَبْدُ صَـلاحُهَا عَلَى التَّبْقيَة كَعَبْد تَخْتَارُهُ هِيَ لا هُوَ، وَجَازَ بشَـوْرَة مَعْرُوفَة وَعَدَد منْ كأَبل أَوْ رَقيق وَصَدَاق مثْل وَلَهَا الْوَسَطُ وَتَأْجِيلُهُ للدُّخُولَ إِنْ عُلِمَ وَإِلَى المَـيْسَرَة إِنْ كَانَ مَليّا وَعَلَى هبَة الْعَبُّد لفُلان وَعَتْق كَأَبِيهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسه وَوَجَبَ تَسْليمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ أَوْ حَلَّ وَإِلا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مَنَ الدُّخُول وَالوَطْء بَعْدَهُ، وَالسَّفَر مَعَهُ إِلَى تَسْليم مَا حَلَّ لا بَعْدَ الوَطْء إلا أَنْ يُسْــَتــحَقُّ وَلَوْ لَمْ يَغرُّ، وَمَــنْ بَادَرَ أَجْبَــرَ لَهُ الآخَــرُ إِنْ بَلَغَ وأَمْكَنَ وَطْؤُهَا وتُمْهَلُ قَدْرَ مَا يُهَيِّئُ مثْلُهَا أَمْرَهَا إلا ليَمين منْهُ لا لحَيْض وَنفَاس، وَإِن ادَّعَى الْعُسْرَ أُجِّلَ لإِثْبَاتِهِ ثَلاثَةَ أَسَابِيعَ فَإِنْ أَثْبَتَهُ تُلُوِّمَ لَهُ بَالنَّظَر وَلَوْ لَمْ يُرْجَ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْه وَوَجَبَ نصْـفُهُ بخلاف الْعَيْبِ وَتَكَمَّلَ بوَطْء وَإِنْ حَـرُمَ وَإِقَامَةُ سَنَة إِنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْت أَحَدهما إِنْ سَـمَّى وَصُدِّقَتْ في خُلُوة الاهْتداء، وإِنْ بمَانع شَرْعيٌّ أَوْ صَغيرَة أَوْ أَمَة وَالزَّائرُ منْهُمَـا، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَمَّا ذُكرَ وَأَتمَّهُ إِنْ دَخلَ وإلا ۚ فَسَخَ إِنْ لَمْ يُتمَّـهُ وَلَهَا نصْفُهُ ، أَوْ بمَـا لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُـرٍّ أَوْ بإسْقَاطه أَوْ كَقَصَاصَ أُوْ دَارَ فُسلان أَوْ بَعْضُهُ لأجَل مَجْهُول أَوْ لَمْ يُقَيِّسُد الأَجَلَ، أَوْ بخَمْسينَ سَنَةً أَوْ بِمُبَيَّن بَعيد كَخُرَاسَانَ منَ الأَنْدَلُس وَجَازَ كَمصر منَ المَدينَةِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِط الدُّخُـولَ قَبْلَهُ وَضَـمنَتْهُ بِالْقَـبْضِ إِنْ فَـاتَ أَوْ بِمَعْـصُوبِ عَلَمَـاهُ لَا أَحَدُهُمَـا أَوْ باجْتمَاعــه مَعَ بَيْع أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا وَتَبَتَ بَعْدَ الْبَنَاء بالمثْل أَوْ تَضــمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْع الْعَبْــد في صَدَاقه وَمَلَكَتْهُ بالــدُّخُول أَوْ كَانَ شغَارًا كَــزَوِّجْني بمائة عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجُهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَمُركَّبُ وَفُسخَ الصَّريحُ وَإِنْ فَى وَاحِدَةً أَبَدًا وَفِيهِ بِالدَّخُولِ صَدَاقُ المِثْلِ وَتَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ كَخَمْر أَوْ مَائَة لمَجْهُولَ كَمَوْت أَوْ فرَق الأكْثَرُ منَ المُسمَّى وَصَدَاقُ المثْل ولَوْ زَادَ عَلَى الجَمِيعِ وَقُدِّرَ بِالمُؤَجَّلِ المَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ وَأَلْغِيَ المَجْهُولُ وَمَضَى بمَنْفَعَة كَدَارِ أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرِآنًا أَوْ إِحْجَاجِهَا ولا فَسْخَ، وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْويضِ عَقْدٌ بِلا ذِكْرَ مَهْر ولا إسْقَـاطه وَلا صَرْفه لحُكْم أَحَد فَإنْ صُرفَ لَهُ فَـتَحْكيمٌ وَلَزَمَهَا إنْ فَرَضَ صَدَأُقَ المَثْلِ وَلاَ يَـلْزَمُهُ، وَٱسْتَـحَقَّـتُهُ بِٱلْوَطْءِ لاَ بِمَـوْتِ أَوْ طَلاقِ إِلا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى ولا تصْدَقُ فيه بَعْدَهُمَا، وَللرَّشيدَة الرِّضَا بدُونه، وَللأب وَالسَّيِّد وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُول وَللْوَصِيِّ قَبْلَهُ فَإِنْ فَرَضَ في مَرَضه فَوَصيَّةٌ لوارث ورَدَّتْ زائدَ المثل إِنْ وَطِئ، فَإِنْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ، وَمَهْرُ المثْل مَا يَرْغَبُ بِه مثْلُهُ فيهَا باعْتبَار دين وَمَال وَجَمَالُ وَحَـسَبُ وَبَلَد، وَاعْتُبرَتْ فَى الْفَاسِد يَوْمَ الْوَطْء كَالشُّـبْهَة، وَاتَّحَدَ إِن اتَّحَدَت الْشُّبْهَةُ كَالغَالطُ بغَيْر عَالمه وَإِلا تَعَدَّدَ كالزُّنَا بِهَا أَوْ بِالمُكْرَهَة، وَيُشَطَّر هُوَ وَمَـزيدٌ لَهُ بَعْدَ الْعَـقْد وَهَديَّةٌ لَهَــا أَوْ لكَوَلَيِّها قَـبْلُهُ وَلَهَا أَخْـذُهَا مُنْهُ بخلاف مَا أُهْدَى لَهُ بَعْدَهُ بِالطَّلاق قَـبْلَ الْوَطْء لا مَا أُهْدَى بَعْدَ العَـقْد وَإِنْ لَمْ يَفُتُ إِلَّا أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاء فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ مِنْهَا أَوْ يَجْرِي بِهِ العُرْفُ، وَفي الْقَضَاء به قَوْلان وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَة أَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه منْهُمَا، وَإِلا فَمنَ الَّذي بيَده وَتَعَيَّنَ مَا اشْــَتَرَتْهُ للْجهَار كَلغَيْره منْ زَوْجهَا وَهَلْ مُطْلَقًــا وَعَلَيْه الأكْثَرُ أَوْ إِنْ قَصَدَت التَّحْقيقَ تأْويلان وَسَقَطَ المَزْيدُ بَعْدَ الْعَقْد بكَالمَوْت قَبْلَ الْقَبْض وَلَزمَهَا التَّجْهِينَرُ بِمَا قَبَضَيْتُهُ قَبْلَ الْبِنَاء عَلَى العَادَة، ولا تَقْضى دَيْنًا ولا تُنْفقُ منه إلا المُحْتَاجَةُ وكالدِّينَار وَقُبلَ دَعْـوَى الأب فَقَطْ في إعَارَته لَهَا في السَّنَة وَإِنْ خَالَفَتْهُ بنْتُهُ لا بَعْدَهَا إلا أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفَى ثُلُتُهَا وَاخْتَصَّتْ به عَن الْوَرَثَة إِنْ أَوْرَدَ بَيْــتهَا، أَوْ أَشْــهَدَ لَهَا الأَبُ أَوْ اشْــتَرَاهُ لَهَا وَوَضَـعَهُ عَنْدَ كَأُمِّــهَا، وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضِه رَشيدَةٌ أَوْ مَا يُصْدَقُهَا بِه جُبِرَ عَلَى دَفْع أَقَلُّه، وَجَازَ بَعْدَ الْبنَاء وَإِنْ وَهَبَــْتُهُ أَوْ أَعْطَتُــهُ مَالاً لدَاوام الْعــَشْرَةَ أَوْ حُــسْنَهَا فَــفُسِخَ أَوْ طَلَقَ عَــنْ قُرُب رَجَعَتْ، وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتُ عَلَى كَعَبْـد أَوْ ثَمَرَة إِنْ فُسخَ وَبنصْفه إِنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفَيْهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأَعْطَاهَا مِثْلَهُ وَقَبَّىضَهُ مُجْبرٌ أَوْ وَلَىُّ سَفيهَةِ وَصُدِّقًا في ضَيَاعِه بيَمين، وَإِنَّمَا يُبْرِيهِمَا شَرَاءُ جَهَازِ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بدَفْعه لَهَاً، أَوْ إِحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ تَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ وَإِلا فَالمَرْأَةُ، فَإِنْ قَبَضَهُ غَيْرُهُمْ بلا تَوْكيل اتَّبَعَــتُهُ، أَوِ الزَّوْجَ وَأُجْــرَةُ الْحَملِ عَلَــيْهَا إلا لشَــرْط أَوْ عُرْف، وَلَوْ قَــالَ مَنْ لَهُ الْقَبْضُ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُفِدْهُ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الزَّوْجَ في كَعَشَرَة أَيَّام، وَجَازَ عَفْوُ المُجْبِرِ عَنْ نِصفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الْبِنَاءَ لا قَبْلَهُ إلا لمَصْلَحَةً.

فصلُ: الخيارُ للزَّوْجَيْنِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ علْمٌ وَلَمْ يَرْضَ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ وَاعْتَرَاضِهِ وَلَهُ بِقَرَنَهَا وَرَتْقِهَا وَبَخْرِ فَرْجِهَـا وَعَفَلَهَا وَإِفْضَائِهَا إِنْ كَانَتْ حَالَ العَقْدُ وَلَهَا فَقَطْ رَدٌّ بِحُذَامٍ بَيِّنِ، وَبَرَصٍ مُضَرًّ، وَجُنُونَ حَدَثَتَ، وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُول لاَ بِكَجَبِّه وَأُجِّلا فيها سَنَّةً للْحُرِّ، وَنصَفْهَا للرِّقِّ إِنْ رُجِي بُرْؤُها، ولَهَا فيه النَّفَقَةُ ولا خيَارَ بَغَيْرِهَا إلا بشَرْط ولَوْ بوصْف الْولَىِّ عنْدَ الخطْبَة لا بخُلْف الظَّنِّ كَالْقَرَع وَالثِّيُ وَبَهِ وَالسُّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتِن فَمِ إِلا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ رَقِيقًا، وَأُجِّلَ المُعْتَرَضُ الحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا منْ يَوْم الحُكْم بَعْدَ الصِّحَّة إنْ كَانَ مَريضًا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى الْـوَطْءَ فيه بيَـمين، فَإِنْ نكلَ حَلَفَتْ وَإِلا بَقيَتْ وَإِنْ لَـمْ يَدَّعه طَلَّقَهَا إِنْ طَلَبَتْهُ، وَإِلا فَهَـلْ يُطَلِّقُ الحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ؟ قَوْلان، وَلَهَا الْفَرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِمُدَّة بلا ضَرْبِ أَجَل، وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَطَلاق الـمَجْبُوب. وَالْعَنِّينِ اخْتَيَارًا بَعْدَ الدُّنْحُول وَأُجِّلَت الرَّتْقَاءُ للدَّوَاء بالاجْتهَاد، وَلا تُجْبَرُ عَلَيْه إنْ كَانَ خِلْقَةً، وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكر الجَبِّ وَنَحْوه بَظَاهر الْيَد وصُدِّقًا في نَفْي دَاء الْفَرَج بِيَمـين وَصُدِّقَتْ في بكَارَتهَا وَحُدُوثه بَعْدَ الْعَــقْد، وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفيهَــةً أَوْ صَـغِيرَةً وَلا يَنْظُرُهَا النِّسَاء وَإِنْ شَهدَتْ لَهُ امْــرَأْتَان قُبلَتَا ولا صَدَاقَ في الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاء، وَإِنْ رَدَّتْهُ بَعْـدَهُ فَلَهَا الْمُسَـمَّى، وَإِنْ رَدَّهَا رَجَعَ به عَلَى وَلَىِّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْه حَالُهَا كَأَب وَأَخ وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا وَعَلَيْه، أَوْ عَلَيْهَا إِنْ حَضَرَتْ مَجْلسَ الْعَقْد ثُمَّ الْوَلَيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا فَقَطْ فِي بَعِيد كَابْنِ عَمِّ إِلا رُبْعَ دينَار أَوْ قَرِيبٍ فِيمَا لا يُعْلَمُ قَـبْلَ الْبِنَاءِ كَفَـعْل، فَإِنْ عَلَمَ الْبِعَـيدُ فَكَالْقَـريب، وَحَلَّفَهُ الزُّوْجُ إِنَّ ادَّعَى علْمَـهُ، فَإِنْ نَـكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَـلَيْه وَإِلا فَـلا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى غَارٍّ غَيْرٍ وَلَىٍّ إِنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْـبرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلَىٍّ لا بقيمَة الْوَلَد وَوَلَدُ المَغْـرُور بحُرِّيَّتَهَـا الجُرِّ فَقَطْ حـرٌّ، وَعَلَيْه إِنْ رَدَّهَا الأَقَلُّ مِنَ المُسَـمَّى وصَدَاقُ المِثْلِ وقِيمَةُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الحُكْمِ إِلا أَنْ يُعْتَقَ عَلَى سَيِّد أُمِّه وَلعَدَمه

تُؤْخَذُ مِنَ الْولَد ولا يُؤْخَذُ مِنْ ولَد إِلا قِسْطُه، وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ غُرَّ بِيمِينِ وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطَّلَعَ عَلَى مُوجِبَ خِيارِ فكَالْعَدَمِ، ولِلْولِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوه وَعَلَيْه كَتْمُ الخَنَا، وَمُنعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطء إمَائه.

فَحلُ: لَمَنْ كَمُلَ عَتْهُا تَحْتَ عَبْد فَرَاقُهُ بِطَلْقَة فَقَطْ بَائِنَة ولا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاء وَلَهَا بَعْدَهُ المُسَمَّى إِلا أَنْ تَعْتَقَ قَبْلُهُ فَيَطَأُ غَيْرَ عَالَمَة فَالاَّكُثْرَ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَيْسَ للسَّيِّد انْتِزَاعُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعَتْقِ إِلَا أَنْ تَسْقَطَهُ أَوْ تَمْكُنَهُ طَائِعَةً بَعْدَ الْعِلْم، وَلَوْ جَهِلَت الْحُكْمَ أَوْ يُبِينُهَا، أَوْ يَعْتَقَ قَبْلَ اخْتِيارَهَا إِلا لَتُحْدِيرِ لَحَيْض، وَلَهَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ بِالنَّظُرِ تَنْظُرُ فِيهِ وَإِلا صَدُقَتُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ بَهُ وَإِنْ بَعْدَ سَنَة.

**ُ فَصَلُّ:** ۚ إِنْ تَنَازَعَا ۗ في الزَّوْجيَّة ثَبَتَتْ وَلَوْ ببَيِّنَة سَمَاع، وَإِلا فَـلا يَمينَ عَلَى المُنْكر وَلَوْ أَقَامَ المُدَّعي شَاهَداً لَكنْ يَحْلفُ مَعَلهُ وَيَرَّثُ وَلا صَدَاقَ وَأُمـرَتْ بانْتظَارَه لبَيِّنَة ادَّعَى قُرْبُهَا، ثُمَّ لَمَّ تُسْمَعْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِنْ عَجَّزَهُ الحَاكمُ وَلَيْسَ إَنْكَارُهُ طَلاقًا إلا أنْ يَنْوِيَهُ به، وَلَوْ حُكمَ عَلَيهِ بِهَا جَدَّدَ عَقْدًا إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا غَـيْرُ زَوْجَةٍ، وَلَو ادَّعَاهَا رَجُلان أَقَامَ كُلٌّ بَيِّـنَةً فَسْخَا كَذَات الوَليَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا طَارِئَانِ تَوَارَثَا لثُبُوتِ النِّكَاحِ كَأَبُوَى صَبَيَّن وَإِلا فَخلافٌ، وفي قَدْر المَهْرِ أَوْ صِفَتِه قَبْلَ الْبِنَاء، فَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الأشْبَه بِيَمِينه وَإِلا حَلَفَا وَفُسخَ وَبَدَأْتُ وَقُضِيَ لِلْحِالفِ عَلَى النَّاكِلِ وَفُسِخَ فَمَى الجِنْسِ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقُولِ الآخَرِ وَبَعْدَ الْبِنَاء فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِ فِي الْقَدْرِ أَو الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ كِالطَّلاقِ وَالمَوْتِ، فَإِنْ نَكلَ حَلَفَتْ أَو وَرَثَتُهَا، وَرُدَّ لصَدَاقِ المِثْلِ فـى الجِنْسِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَــتْهُ أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَاهُ وَتَبَتَ النِّكَاحُ، و لَـوِ ادَعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْـتَادِيهِ فَكَذَلِكَ، وَلا كَلامَ لمَـحْجُور، وَإِنْ قَـالَ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَـقَالَتْ أُمِّي حَلَفَتْ فَـإِنْ حَلَفَ فُسخَ وَعَتَقَ الأبُ كَأَنْ نَكَلا وَإِنْ نَكَلَ عَــتَقَا وَثَبَتَ بِهَا، وَوَلاؤُهُمَــا لَهَا وَإِنْ حَلَفَ فَقَطْ تُبَتَ بِهِ وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَـبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنٌ وَلَمْ يَكُنْ بِكِتَابِ وَادَّعَى دَفْعَهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْأَةِ المُعْتَادُ للنِّسَاءِ فَقَطْ وَإِلا فَلَهُ بِيَمِينِ، وَلَهَا الْغَزْلُ إِنْ لَمْ يُشْبِتْ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَان، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغُزْلَ لَهَا وَإِلا لَزِمَهُ الأَجْرَةُ وَإِذَا اشْتَرَى مَا هُو لَهَا فَادَّعَتْهُ حَلَفَ وَقُضِي لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ.

فصل: الوليمةُ: وَهِي طَعَامُ العُرْسَ مَنْدُوبَةٌ كَكُوْنِهَا بَعْدَ الْبِنَاء تَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ لَهَا وَإِنْ صَائِمًا لا الأكْلُ إِنْ لَمْ يكُنْ مَنْ يَتَأَذَّى مِنْهُ، أَوْ مَنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيرٍ، وآنية نَقْد، وَسَمَاع غانية، وآلة لَهْو، وَصُور حَيَوان لَهَا ظلَّ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ، أَوْ كَثُرَةُ رَحَام، أَوْ إِغْلاقُ بَابٌ دُونَهُ، وَإِنْ لَمُشَاوَرَة، أَوْ عُنْر يَبِيحُ الْجُمُعَة، وَحَرُمَ ذَهَابُ غَيْرِ مَدْعُوِّ، وَأَكْلُهُ إِلا بِإِذْنٍ، وَكُرِهَ اللَّوْرِ وَالسَّكَر لِلنَّهُ بَةِ، وَالزَّمَّارَةُ وَالبُوقُ لا الْغِرْبَالُ والكَبَرُ.

فصل: إنَّمَا يَجِبُ الْقَسَمُ للزَّوْجَاتِ في المَبيتِ وَإِنْ إِمَاءً أَوِ امْتَنَعَ الوَطْءُ شَرْعًا أَوْ عَادَةً أَوْ طَبْعًا كَمُـحْرِمَة أَوْ مُظَاهَرِ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ وَجَذْمَاءَ لا فِي الوَطْء إلا لِضَرَرٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ للأخْرَى وَفَاتَ بِفَوَاتَ رَمَنِهِ وَإِنْ ظَلَمَ كَخَدْمَةَ مُعْتَق بَعْضُهُ أَوْ مُشْـتَرَكِ يَأْبَقُ يَوْمًا وَلَـيْلَةً، وَنُدِبَ الابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ كَالْـبَيَاتِ عِنْدَ الوَاحِـدَةِ وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَّادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالنَّقْصُ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لَمَحَلِّهِ كَجَمْعِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ بدَار وَلُوْ بِغَيْر رَضَاهُمَا وَالأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ وَبِغَيْرِهِ كَعَطِيَّةٍ عَـلَى إِمْسَاكِهَا وَشرَاء يَوْمُهَا مِنْهَا وَوَطْء ضَرَّتُهَا بِإِذْنِهَا وَسَلامه عَلَيْهَا بِالْبَابِ وَالْبَيَاتِ عَنْدَ ضَرَّتُهَا إِنْ أَغْلَقَت الْبَابَ دُونَهُ إِنْ لَمْ يَقْـدرْ عَلَى الْبَيَاتِ بِحُجْرَتِهَـا وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّة فَالْكَلامُ لَهُ لا لَهَا، فَإِنْ رَضِيَ اخْتَصَّت المَوْهُوبَةُ بخلاف هبَتهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الوَاهِبَةُ عَـدَمًا لا إن اشْتَرَى فَـيَخُصُّ مَنْ شَاءَ ولَـهَا الرُّجُوعُ وَمَنْعَ دُخُـولُهُ عَلَى ضَرَّتَهَا في يَوْمِهَا إلا لحَاجَة بلا مُكْث وَحَمَّامًا بِهِمَا، وَجَمْعِهِمَا مَعَهُ في فِرَاشِ وَإِنْ بِلا وَطْءِ كَأَمَتَيْنِ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعِ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلاثِ ولا تُجَابُ لأكثرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَـرِيضٌ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ سَافَـرَ اخْتَارَ إِلا في قُرْبَةِ فَيُــقْرِعُ وَوَعَظَ مَنْ

نَشَرَتْ، ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الحَاكِمُ بِوعُظ فَتَهْديد فَضَرْبِ إِنْ أَفَادَ وَلَهَا التَّطْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرَ وَإِنْ صَغِيرةً وَسَفِيهَةً، وَإِنْ أَشْكُلً أَسْكُلًا بَيْنَ مَ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَعَثَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكُنَ وَصَحَتُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالرُّشْدُ وَالفَقْهِ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا وَنُدب كَوْنُهُما جَارَيْنِ وصَحَتُهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورة وَالرُّشْدُ وَالفَقْهِ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا الْإَصْلاحُ، فَإِنْ تَعَذَر طَلَقَا وَنَفَذَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوِ الْحَاكَمُ بِهِ وَلَوْ كَسَانَا مِنْ جَهَتِهِمَا بِوَاحِدة، ولا يَلْزَمُ مَا زَادَ إِنْ أَوْقَعَا أَكْثَرَ وَطَلَقَا بِلا خُلْعِ عِنْدَ الأَكْثَرِ وَجَارَبِهِ بِالنَّظَرِ جَهَتِهِمَا بَوْ عَلَيْهَا وَإِنْ أَسَاءَ مَعًا تَعَيَّنَ بِلا خُلْعِ عِنْدَ الأَكْثِرِ وَجَارَبِهِ بِالنَّظَرِ عَنْدَ الْأَكْثَرِ وَجَارَبِهِ بِالنَّظَرِ عَنْدَ غَيْرِهِمْ وَأَتَيَا الحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَّهُ، وَلَلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ وَاحِد عَلَى الصَّفَة عَنْدَ غَيْرِهِمْ وَأَتَيَا الحَكَم فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَّهُ، ولَلزَّوْجَيْنِ إِنْ أَقَامَهُ وَاحِد عَلَى الصَّفَة يَسْرَهِمْ وَأَتِيَا الحَكَم فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَّهُ، ولَلزَّوْجَيْنِ إِنْ أَقَامَهُ وَاحِد عَلَى الصَّفَة يَسْرَهُمْ وَالْولَيَيْنِ إِنْ كَانَ أَجْنَيَا، ولَحَمُم وَإِن اخْتَلَفَا في المَالِ، فَإِن الْتَوَمَتُهُ وَإِلا فَلا طَلاقً.

فصلُ: يَجُوزُ الخُلْعُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعُوضِ وَإِنْ مَنْ غَيْرِهَا أَوْ بِلَفْظِه وَهُوَ بِائِنٌ لا رَجْعَة فِيه، وَإِنْ قَالَ رَجْعَةٌ وَشَرْطُ بَافَلِه الرُّشْدُ وَإِلا رُدَّ المالُ وَبَانَتْ مَا لَمْ يُعلِّقْ بِكَأْنْ تَمَّ لِى، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَارَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يُعلِقُ بِكَانْ تَمَّ لِى، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَارَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَوْنُ وَفِى كُون السَّفِيهَة كَالمُجْبَرة خلافٌ وبالغَرَر كَجنينِ وآبِق وَغَيْرِ مَوْصُوف ولَهُ الوَسَطَ مَنْهُ وبَنَفَقَة حَمْل إِنْ كَانَ، وبالإِنْفَاقِ عَلَى ولَدَها أَوْ مَا تَلَدُهُ مُدَّة الرَّضَاعِ الوسَطَ مَنْهُ وبَنَفَقَة حَمْل إِنْ كَانَ، وبالإِنْفَاق عَلَى ولَدَها أَوْ مَا تَلَدُهُ مُدَّة الرَّضَاعِ أَوْ أَكْثَرَ، ولا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الأَصِحِ كَالْعَكْسِ، أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الأَصَحِ كَالْعَكْسِ، أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ أَكْثُوم مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا فَوْ وَلَدَتْ أَكْثُوم مِنْ ولَد فَعَلَيْها وَإِنْ مَعَ الْإِرْضَاع، فَإِنْ مَاتَتْ أَو انْقَطَع لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْثُوم مِنْ ولَد فَعَلَيْها وَإِنْ مَا اللَّهُ وَلَدَ أَوْ فَلَدَتْ أَكْثُوم مِنْ ولَد فَعَلَيْها وَإِنْ مَاتَتْ أَو انْقَطَع لَبَنُهَا أَوْ فَلَدَتْ أَكْثُوم مِنْ ولَد فَعَلَيْها وَلَى اللَّهُ وَلَا فَمَثْلُهُ إِلا لَمُونَ وَبَاسُقاط حَضَانَتِها وَمَعَ الْبَيْع، وَعَجَلَ المُؤَجَّلَ المُؤَول بُعَلَيْها وَلَهُ مَنْ المَسْحُقَ مَقُولًا مُعَرَق وَلَا عَلَيْه مَالاً فَى عَدَّق الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَعْمُ وَلَه مَنْ المَسْكَنَ وَبَانَتْ كَيْعَامَ هَالاً فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَوْرُ مَا عَلَى المَا وَالْ المَنْ عَلَى المَا المَا الْمَعْ الْمَالِ فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَا الْمَعْمَ عَلَى عَلَى المَا الْمَعْ عَلَى المَا الْمَالَعَلَى المَالَع الْمَالِ فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى الْمَالُو فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَا الْمَالِ الْمَالَع الْعَلَى الْمَالِ الْمَالَع الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْعَلَا الْمَالِ الْمُوالِ الْمَالْمَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُ

نَفْيهَا فَقَبَلَ وَكَبَيْعهَا أَوْ تَزْويجهَا، وَبَكُلِّ طَلاق حُكمَ به إلا لإيَلاء أَوْ عُسْر بنَفَقَة لا إِنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ وَمُوجِّبُهُ زَوْجٌ مَكَلَّفٌ وَلَوْ سَفيـهًا أَوْ وَلَيّ غَيْرِهِ لِنَظَرِ لا أَبُ سَـفيه وَسَيِّدُ بَالغ وَنَفَذَ خُلْعُ المَـريض وَتَرثُهُ دُونَهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة بِمَرَضِ مَوْتِ وَلَوِ اخْتَلَتْهُ فَيْهِ أَوْ أَسْلَـمَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فِيهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرثَتْ أَزْواَجًا، وَالْإَقْرَار به فيه كإنْشَائــه وَالْعدَّةُ منَ الإقْرَار وَإِنَّمَا يَنْقَطعُ بصحَّة بَيِّنَة، ولا يَجُوزُ خُلْعُ المَـريضَة إنْ زَادَ عَلَى إرْثه منْهَا وَرَدَّ الزَّائِدَ، وَاعْـتُبرَ يَوْمُ مَـوْتُهَا ولا تَوَارُثَ، وَإِنْ نَقَصَ وَكَيْلُـهُ عَمَّا سَـمَّاهُ أَوْ عَنْ خُلْعِ المثْلِ إِنْ أَطْـلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلا أَنْ يُتمَّ، وَإِنْ زَادَ وَكِـيْلُهَا فَعَلَيْـهِ الزِّيَادَةُ وَلَهَا رَدُّ المَال إِنْ أَشْـهَدَتْ عَلَى الضَّرَرِ ولَوْ بِسَمَاعٍ أَوْ بِيَمِينِ مَعَ شَاهِدِ أَوِ امْرأَتَيْنِ، وَإِنْ أَسْقَطَت الْقَيَامَ بِهَا وبكَوْنهَا بَائتًا لا رجْعيًّا كَإِنْ قَــالَ إِنْ خَالَعْتُك فَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا، وكَفَت المُعَاطَاةُ إِنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصُّ بِالمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةِ وَلَزِمَ فِي أَنْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ بِهِذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَرَوِيٌّ أَوْ بِمَا في يَدِكَ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلُ أَوْ فَارِغَةِ لا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعَيَّنِ لا شُبُّهَةَ لَهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ بِدُونِ خُلْع المِثْلِ فَـى مَا أُخَالِعُكِ بِهِ، وَإِنْ تَنَازَعَـا فَى الْمَالِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ جِـنْسِهِ حَلَفَتْ وبَانَتْ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلا فَقَوْلُهَا وفي عَدَد الطَّلاق، فَـقَوْلُهُ بيَمين: كَدَعُواَهُ مَوْتَ غَائِبِ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ تَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمانُهُ منهُ.

فَصَلُّ: أَبْغَضُ الحَلالَ إِلَى الله الطَّلاقُ، وَقَدْ يُنْدَبُ أَو يَجِبُ، وَالسُّنِيُّ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيه بِلاَ عِدَّة وَإِلا فَبِدْعِيٌّ، وَكُرِهَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِلاَ مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَبَتُهُ أَوْ خَالَعَتْ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة لاَّخِرِ الْعِدَّة وَإِنْ لَمْ تَقُمُ بِحَقِّهَا فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِس، قَلْم بِحَقِّها فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِس، فَإِنْ أَبَى الْأَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِس، فَإِنْ أَبَى الْحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحْبُ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَبَى الْمَدْخُولِ بِهَا فِيه، فَتَحْيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِلَا أَنْ يَتَرَافَعَا، طَاهِرًا، وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضَ وَصَدُقَتْ إِلَا أَنْ يَتَرَافَعَا، طَاهِرًا، وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضَ

وَالطَّلاقُ عَلَى المُولِي ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة بخلاف المُعْسر بالنَّفَقَة أو الْعَيْب، أَوْ مَا للْوَلَىِّ فَسْـخُهُ كَاللِّعَانِ، وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْـدٌ وَمَحَلُّ وَلَفْظٌ، وَإِنَّمَا يَصحُّ منْ مُسْلم مُكلَّف وَلَــوْ سَكَرَ حَرَامًا كَـعتْقــه وَجنَايَاته بخلاف عُقُــوده وَإَقْرَاره وَطَلاقُ الفُضُوليِّ كَبَيْعه والعدَّةُ من الإجَازَة وَلَزمَ وَلَوْ هَازِلاً، كَالْعَنْقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةَ لا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَـتْوَى، أَوْ لُقِّنَ أَعْجَمِيٌّ بِلا فَـهْم، أَوْ هَذَى لِمَرَضِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْه وَلَوْ تَرَكَ التَّـوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فعْل مَـا عَلَّقَ عَلَيْه إلا أَنْ عَلَيْه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيكُرَهُ أَوْ يَكُونُ شَرْعيّا كَتَقُويم جُـزْء الْعَبْد في لا بَاعَهُ أَوْ لا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلُ بَعْدَ زَوَالِهِ فَيَلْزَمُ كَالْحِنْثِ بِخَوْفِ قَتْلِ أَوْ ضَرْبِ مُؤْلِم أَوْ سِجْنِ أَوْ قَيْدِ كَصَفْح لذي مُرُوءَة بمَلاٍ، أَوْ أَخْذ مَال أَوْ قَتْل وَلَد أَوْ وَالد لا غَيْرهما، وَنُدبَ الحَلفُ ليَسْلَمَ، وَمَثْلُهُ الْعــتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالإِقْرَارُ وَالْيَــمينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْــوُهُ بِخلاف الْكُفْــر، كَالسَّبِّ وَقَذْفِ المُسْلِمِ وَالزِّنَا بِطائِعَةِ خَلِيَّةٍ فَلا يَجُوزُ إِلا بِالْقَتْلِ، وَالصَّبْـرُ أَجْمَلُ لا قَتْلُ المُسْلِم أَوْ قَطْعُهُ أَو الزِّنَا بِمُكْرَهَةِ وَإِنْ أَجَازَ غَيْرَ النِّكَاحِ طَائِعًا لَزِمَ، وَمَحَلُّهُ مَا مُلِكَ مِنْ عِصْمَةٍ وَإِنْ تَعْلِيقًا بِنِيَّةٍ أَوْ بِسَاطِ كَفَـوْلِهِ لأجْنَبِيَّة: إِنْ فَـعَلْت وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا، أَوْ قَــالَ عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ طَالِقٌ وَتُطَلَّقُ عَقــبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ، وَتَكَرَّرَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ قَـبْلَ زَوْجٍ وَلَوْ دَخَلَ فَالمُسَمَّى فَقَطْ إِلا إِذَا عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلاً كَكُلِّ امْرَأَة أَتَزَوَّجُهَا إلا منْ قَرْيَة كَذَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، أَوْ إلا تَفْويضًا كَأَنْ ذَكَرَ زَمَنًا لا يَبْلُغُهُ عُـمْرُهُ غَالبًا، ولَهُ نكَاحُ الإمَاء في كُلِّ حُرَّة ولَزمَ في المصْريَّة في مَنْ أَبُوهَا كَــذلكَ وَفي الطَّاريَة إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقهِنَّ لا في إلا أَنْ أَنْظُرَهَا فَعَـمِيَ ولا في الأَبْكَارِ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّبِ كَالْـعَكْس وَلا إِنْ خَشَيَ الْعَنَتَ في مُؤَجَّل يَبْلُغُهُ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ قَالَ آخـرُ امْرَأَة ولا يُوقَفُ وَاعْتَبَرَ فـي وَلايَته عَلَيْه حَالَ النُّفُوذ فَلَوْ فَعَلَت المَـحْلُوفَ عَلَيْه حَالَ بَيْنُونَتِهَا لَمْ يَلْزَمْ فَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ حَنثَ إِنْ بَقيَ لَهُ مِنَ الْعصمَةِ المُعَلَّقِ فيها شَيْءٌ كَمَحْلُوف لَهَا كَكُلِّ امْرأَة أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَلَوْ بَانَتْ بِدُونِ الْغَايَةِ فَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِّقَتْ الأجْنَبيَّةُ وَلا حُجَّةَ

لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِن ادَّعَى نَيَّةً، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلاثَ عَلَى فعل فَعَتَقَ فَحَصَلَ لَزمَتْ وَاثْنَتَـيْنِ بَقيَتْ وَاحدَةً كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحدَةً فَـعَتَقَ، وَلَفْظُهُ الصَّريحُ الطَّلاقُ وَطُلاقٌ وَطَلَّقَتُ وَتَطَلَّقْتُ، وَطَالَقٌ وَمُطَلَّقَةٌ لا مَطْلُوقَةٌ وَمُنْطَلَقَةٌ وَانْطَلَقي وَلَزَمَهُ وَاحِدَةٌ إِلا لنيَّـة أَكْثَرَ كَاعْتَـدِّي وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَـاطٌ عَلَيْه، وكنايَتُهُ الظَّاهرَةُ بَتَّةٌ، وَحَبْلُك عَلَى غَارِبك وَلَزِمَ بِهِمَا الثَّلاثُ مُطْلَقًا كأن اشْتَرَتُ الْعَصْمَةَ منْهُ، وَوَاحِدَةٌ بَائنَـةٌ، أَوْ نَوَاهَا بِكَادْخُلِي وَاذْهَبِي وَهِيَ ثَلاثٌ فِي الْمَدْخُـول بِهَا، كَالْمَيْ تَةِ وَالدُّم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ وَوَهَبْتُكِ أَوْ رَدَدْتُك لأهْلُك، أَوْ لا عَصْمَةَ لي عَلَيْك، وَأَنْت حَرَامٌ أَوْ خَلَيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَالصَةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا كَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْو أَقَلَّ، وَلَزَمَ الثَّلاثُ مُطْلَقًا مَا لَمْ ينُو أَقَلَّ في خَلَّيْتُ سَبِيلَك، وَفي المَـدْخُول بها في وَجْهِي منْ وَجْهِك، أَوْ عَلَيَّ وَجْهُكَ حَرَامٌ كَلا نَكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك، أَوْ لا ملْكَ لى، أَوْ لا سَبيلَ لى عَلَيْك إلا لعتَابِ وَإلا فَلا شَيْءَ عَلَيْه، كَـقَوْله يَا حَرَامُ، أَوْ قَالَ الحَلالُ حَـرَامٌ، أَوْ حَرَامٌ عَلَىَّ، أَوْ جَميعُ مَا أَمْلكُ حَـرَامٌ وَلَمْ يُردْ إِدْخَالَهَا، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقًا في فَارَقْتُكِ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِه في أَنْت سَايِبَةٌ، أَوْ لَيْسَ بَيْني وَبَيْنك حَلالٌ ولا حَرَامٌ، فَإِنْ نَكَلَ نُوِّىَ في عَدَده وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْه في الجَمِيع كَالصَّريح، وَفيه وفي عَدَده في اذْهَبي وَانْصَرفي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ، أَوْ قيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ لا أَوْ أَنْت حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَهٌ أَو الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَعُوقِبَ، وَإِنْ قَصَدَهُ بكَلَمَة أَوْ صَوْت لَزَمَ لا إِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِه فَعَدَلَ لغَيْدِه غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْطقَ بالثَّلاث فَـقَالَ أَنْت طَالقٌ وَسكَـتَ، ولَزمَ بالإشارة المُفْهمَة وَبمُجَرَّد إرْساله وَكَتَــابَته عَازِمًا وَإِلا فَــبإخْرَاجه عَــازمًا أَوْ وُصُوله لا بكَلام نَفْــسيٌّ أَوْ فعْل إلا أَنْ يَكُونَ عَادَتَهُمْ، وَسُفِّهَ قائِلٌ يَا أُمِّى أَوْ يَا أُخْـتِى وَنَحْوِه، وَإِنْ كَرَّرَهُ بِعَطْف أَوْ بغَيْرِه لَزمَ في المَدْخُول بهَا كَغَيْرِهَا إنْ نَسَقَهُ إلا لنيَّة تَأْكيد في غَيْرِ الْعَطْف وَلَزمَ وَاحدَةٌ في رُبُع طَلْقَة أَوْ ثُلُثَى طَلْقَة أَوْ نصْفَى طَلْقَة أَوْ ثُلُث وَرُبُع طَلْقَة أَوْ رُبُع وَنصْف طَلْقَةِ وَاثْنَتَانِ فَى ثُلُثِ طَلْقَةٍ وَرَبُعٍ طَلْقَةٍ أَوْ رَبُعٍ طَلْقَةٍ وَنِصْفٍ طَلْقَةٍ، وَالطُّلاقِ كُلُّهُ

إلا نصْفَهُ وَوَاحدَةٌ في اثْنَتَيْن إنْ قَصَـدَ الحسَابَ فَشَـلاتٌ كَأَنْت طَالقٌ الطَّلاقَ إلا نُصْفُ طَلْقَة أَوْ كُلَّمَا حضْت، أَوْ قَالَ كُلَّمَا أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك، أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلاقى فَأَنْت طَالَقٌ وَطَلَّقَ وَاحدَة أَوْ إِنْ طَلَّقْتُ فَـأَنْت طَالَقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا أَوْ اثْنَتَـيْن وَطُلِّقَ وَأُدِّبَ المُحجَزِّئُ كَـمُطَلِّق جُزْء كَـيَد وَلَـزمَ بنَحْو شَـعْركِ لا بُصَــاقِ وَدَمْع وَصَحَّ الاسْتِـثْنَاءُ بِالإِ وَأَخَوَاتِهَا وَلَوْ سِـرًا إِنِ اتَّصَلَ وَقَصَـدَ وَلَمْ يَسْتَغْـرِقْ نَحْوَ ثلاثًا إلا اثْنَتَيْن فَفَى ثَلاثًا إلا ثَلاثًا إلا وَاحدَةً أَوْ أَلْبَتَّةَ إلا اثْنَتَيْن إلا وَاحدَةً اثْنَتَان، وَاعْتُبرَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاث وَنُجِّزَ في الحَال إنْ عُلِّقَ بمُسْتَقْبَل مُحَقَّق عَقْلاً كإِنْ تَحَيَّزَ الجرْمُ أَوْ إِنْ لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُغُهُ عُمْ رُهُمَا عَادَةً كَبَعْد سَنَة أَوْ يَوْمَ مَوْتى أَوْ قَبْلَهُ بِسَاعَةِ، أَوْ إِنْ أَمْطَرَتْ أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَ السَّماءَ، أَوَ إِنْ قُمْتُ في كُلِّ مَا لا صَبْرَ عَنْهُ، أَوْ شَرْعًا كَإِنْ صَلَّيْتُ أَوْ صُمْتُ رَمَـضَانَ، أَوْ بِغَالِبِ كَإِنْ حَضْت لغَيْر آيسَة أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالاً، كَقَـوْله لحَامل: إنْ كَانَ في بَطْنك غْلامٌ أَوْ لَمْ يكُنْ، أَوْ إِنْ كَانَ فِي هذه اللَّوْزَة قَلْبَان، أَوْ إِنْ كَانَ فُلانٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ قَالَ لِخَيْرِ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً، أَوْ إِنْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَة في طُهْر لَمْ يَمَسَّ فِيهِ فَلا حنْتَ في الْبرِّ بخلاف الحنْث، أَوْ بمَا لا يُمْكنُ اطِّلاعُنَا عَلَيْه كَإِنْ شَاءَ الله أَوِ المَلائِكَةُ أَوِ الجِنَّ، أَوْ بمُحْتَمَلِ لَيْسَ في وُسْعِنا كَإِنْ لَمْ تمُطر السَّمَاءُ في هذَا الشَّهْرِ بِخِلافِ البِرِّ كَإِنْ أَمْطَرَتْ فيهِ فَيَنْتَظُرُ عَلَى الأرْجَحِ أَوْ بِمُحَرَّم كَإِنْ لَمْ أَرْنَ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ، ولا حنْثَ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلِ مُمتَنع كَإِنْ جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هذا الحَجَرُ أَوْ بِمَا لا يُشْبِهُ البُلُوغُ إِلَيهِ كَبَعْدِ ثَمَانِينَ سَنَةً، أَوْ إِذَا مُتَّ أَوْ مُتِّ أَوْ إِنْ أَوْ مَتَى أَوْ قَالَ إِنْ وَكَدْت أَوْ إِنْ حَمَلْت إِلا أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً وَهِيَ مُمْكِنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ قَبْلَ يَمِينهِ فَيُنَجَّزُ، وَلَا بِمُحْتَمَلِ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظْرَ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إِنْ أَثْبَتَ كَإِنْ دَخَلْت، أَوْ إِنْ قَدَمَ زَيْدٌ أَوْ إِنْ شَـاءَ زَيْدٌ، وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنِعَ مِنْهَـا وَضُـرِبَ لَهُ أَجَلُ الإيَلاءِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إِلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ لَمْ أَطَأْهَا إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَإِنْ لَمْ

أَفْعَلْ، وَإِلا تُلُوِّمُ لَهُ بِالاجْتِهَادِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ بِلا مَنْعِ عَلَى الأرْجَح، وَطَلَّقَ عَلَيْه كَـإِنْ لَمْ تَفْعَلَى، وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أَحُجَّ وَلَيْسَ وَقْتَ سَـفَر انْتَظَرَ، ولا مَنْعَ حَتَّى يَأْتَىَ الإِبَّانُ عَلَى الأوْجَه، وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَك فَأَنْت طَالَقٌ أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَك رَأْسَ الشَّهْرِ فَـأَنْت طَالَقٌ رَأْسَ الشَّهْـرَ ٱلْبَتَّةَ، أَو الْآن نُـجِّزَ عَلَيْـه كَأَنْت طَالَقٌ، الآنَ إِنْ كَلَّمْتُهُ في غَد وكَلَّمَهُ فيه، وَإِنْ أَقَرَّ بفعْل ثُمَّ حَلَفَ بالطَّلاقِ مَا فَعَلْتُهُ دُيِّنَ وَأُخِــٰذَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ بَحَقِّ لللهِ أَوْ لآدَمِيِّ كالدَّيْنَ وَالسَّـرقَة وَالزِّنَا إِلا أَنْ يُقرَّ بَعْدَ الحَلَفَ فَيُنَجِّزُ وَأُمرَ بِالْفرَاقِ بلا جَبْـر في أَنْ كُنْت تُحبِّيني أَوْ تُبْغضيني إذَا لَمْ تُجبُ بِمَا يَقْتَضي الحنْثَ، وَفي قَوْلهَا فَعَلْتُهُ إِذَا لَمْ يُصَـدِّقُهَا، وَبَتَنْفيذ مَا شك َّفيه منَ الأَيْمَان إِنْ حَلَفَ وَإِلا فَلا، كَشَكِّه هَلْ حَصَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْه إلا أَنْ يَسْتَند لأَمْرِ كَرُوْيَتِهِ شَـخْصًا يَفْعَلُهُ فَشَكَّ هَلَ هُوَ المَـحْلُوفُ عَلَيْه؟ وَلَوْ شَكَّ هَلَ وَاحدَةً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالْجَميعُ كَأَنْ قَالَ إحْدَاكُنَّ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِه لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَحَلَفَ لا فَعَلْتُهُ قُضِيَ عَلَى الأوَّل، ولَوْ قَالَ إِنْ كلَّمْتُ إِنْ دَخَلْتُ لَمْ يَحْنَثْ إِلا بهما، ولا تُمكِّنهُ إِنْ عَلَمَتْ بَيْنُونَتُهَا ولا بَيِّنُةً ولا تَتَزَيَّنُ إِلا مُكْرَهَةً وَتَخَلَّصَتْ منهُ بمَا أَمْكَنَ، وَفي جَوَاز قَتْلهَا لَهُ عَنْدَ مُحَاوَرَتهَا إِنْ كَانَ لا يَنْدَفعُ إلا به قَوْلان.

فصل: للزّوْج تَفْويضُ الطَّلاقِ لَهَا أَوْ لغَيْرِهَا تَوْكِيلاً وَتَمْلِيكاً وَتَخْيِراً، فَإِنْ وَكُل نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعَلْتُهُ أَوْ فَوَّضْتُهُ لَك تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّق حَقِّها لا وَكُل نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعِلْتُهُ أَوْ فَوَّضَتُهُ لَك تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّق حَقِّها لا إِنْ مَلَكَ أَوْ خَيَّر وَحِيلَ بَيْنَهُمَا وَوُقِفَت حَتَى تَجِيبَ وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ وَعُمِلَ بِجَوَابِهِا الصَّرِيحِ فَى اخْتَيَارِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّهِ وَلُو بِفَعْلَ كَتَمْكِينِها طَائِعَةً عَالَمَةً كَمُضِيّ رَمَنه، فَإِنْ قَالَت قَبلت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكَتْنِي قُبلِ تَفْسيرُها بِرَدِّ أَوْ طَلاق أَوْ إِنْقَاء وَلَهُ مُناكَرة مُحَيَّرة لَمْ تَدْخُلْ وَمُ مَلَكَة مُطلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى طَلاق أَوْ إِنْقَاء وَلَهُ مُناكَرة وَحَلَف إِنْ دَخل وَإِلا فَعِنْدً ارْتِجَاعِها وَلَم يُكرّر أَمُوكَا بِيَدَةً الْإِلْ أَنْ يَنُوى التَأْكِيدَ كَتَكْريرِهَا هِى وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَى الْعَقْد وَلَوْ قَيْدَ أَمْرَا بِعَامَ إِلا فَعِنْدً وَإِنْ نَقَصَت بَطَلَ مَا قَلْمَ يَشَدَّرِهُمَا إِلا أَنْ يَنُوى التَأْكِيدَ كَتَكْريرِهَا هِى وَلَمْ يَشْتَرطْ فَى الْعَقْد وَلُو قَيْدَ بِهَا فَلَ مَا قَلْمَ الْعَرْدُ وَكُو الْعَلْقَ وَإِنْ نَقَصَت بَطَل مَا قَلْمَ وَلَوْ قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بَطَلَ مَا قَطَت بَطَلَ مَا قَضَت بَطَلَ مَا قَطَت وَلَوْ قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بَطَلَ مَا قَطَت بَعْمَا وَلَوْ قَاتُ فَتَ

به فَقَطْ فَى السَّخْيِيرِ وَصَحَّ فَى التَّمْلِيكِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ الثَّلاثِ بَطَلَ التَّخْيِيرُ فَى المَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقَتُ نَفْسِى أَوِ اخْتَرْتُ الطَّلاقَ سَتُلَتُ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الثَّلاثَ لَزِمَتْ فَى التَّخْيِيرِ بِمَدْخُولَ بِهَا وَنَاكَرَ فَى غَيْرِهَا كَالتَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَ التَّخْيِيرُ وَلَزِمَتْ فَى التَّمْلِيكُ وتَخْييرِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَ التَّخْييرُ وَلَزِمَتْ فَى التَّمْلِيكُ وتَخْييرِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ قَالَت لَمْ أَقْصَدُ شَيْئًا حُملً عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِغَيْرِهَا وَاللهُ وَاللهُ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَظُرُ وَصَارَ حَصُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ حَمْكُ عَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ كَهِي وَالْا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لَكُمْ وَإِنْ فَوَّضَ لَاكُثُورَ مِنْ وَاحِدِ لَمْ تَطْلُقُ إِلَا بِاجْتِمَاعِهِمَا، إِلا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لِكُمْ طَلاقَهَا.

فَصَلُ: الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الزَّوْجَة المُطَلَّقَة غَيْرَ بَائِن للْعصْمَة بلا تجْديد عَقْد، وَللْمُكَلَّفُ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ مَريضًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَيُّ ارْتَجَاعُهَا في عدَّة نكاح صَحيح حَلَّ وَطْؤُهُ بِقَـوْل كَرَجَعْتُ وَارْتَجَعْتُ وَأَمْسكْتُـهَا، أَوْ بِفعْل نيَّة فيـهمَا أَوْ بِنِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى الأَظْهَرِ، أَوْ بِقَوْلِ صَرِيحٍ وَلَوْ هَزْلاً في الظَّاهِرِ فَقَطْ لا بِمُحْتَمل بلا نيَّة كَأْعَدْتُ الحلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ فعْل كَوَطْء، وَلا صَدَاقَ فيه إنْ عُلمَ دُخُولٌ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَإِلا فَلا وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْء قَبْلَ الطَّلاق إِلا أَنْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَنْفه وَأُخذا بإقْرارهما كَدَعْواه لَهَا بَعْدَها إِنْ تَمادَيا عَلَى التَّصْديق، ولَهُ جَبْرُها عَلَى تَجْدِيد عَقْدِ بِرَبُعِ دِينَارِ وَلَمْ تُنْكُرِ الْوَطْءَ وَصَحَّتْ رَجْعَتُـهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِقْـرَارِه أَوْ تَصَرُّفه لَهَا أَو مَبـيته عنْدَهَا فيـهَا أَوْ قَالَ ارْتجَعْـتُك فَقَالَت انْقَضَت العدَّةُ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يُكذِّبها، أَوْ سكتَت طُويلاً ثُمَّ قَالَت كَانت انْقَضَتْ، لا إِنْ قَالَ مَنْ يَغيبُ إِنْ حَنَّشَتْني فَقَدْ أَرْجَعْ تُهَا كَإِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَد ارْتَجَعْـتُهَا، وَصُدِّقَتْ في انْقـضاء الْعدَّة بلا يَمين مَـا أَمْكَنَ، وَفي أنَّهَا رأَتْ أَوَّلَ الدَّم وَانْقَطَعَ، ولا يُلتَفَتُ لتكْذيبهَا نَفَسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النِّسَاءُ، وَالرَّجْعَيَّةُ كالزَّوْجة إلا في اسْتــمْتَاع وَالخَلْوَة وَالأكْل مَـعَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُــهَا بَعْدَ سَنَة فَــقَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُـرْضِعٍ وَمَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ إِلا إِذَا كَـانَتْ تُظْهِرُهُ، وَإِلا صُدِّقَتْ

وَحَلَفَتْ فِيمَا دُونَ الْعَامِ إِنْ اتَّهِمَتْ وَنُدبَ الإشْهَادُ، وأَصَابَتْ مَنْ مَنعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ الولِيِّ عَدَمٌ وَالمَتْعَةُ بِقَدْرِ حَالِه بَعْدَ الْعِدَّة لِلرَّجْعِيَّة أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة فِي نَكَاحٍ لازِم لا فَسْخَ لِغَيْرِ رَضَاعٌ إِلا المُخْتَلَعَةَ، وَمَنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي التَّسْمِية وَالمُفَوِّضُ لَهَا، وَالمُخْتَارَةُ لِعَتْقَهَا أَوْ لِعَيْبِه.

فصلُ: الإيكاءُ: حَلفُ الزَّوْجِ المُسْلمِ المُكَلَّفَ المُمْكن وَطْؤُهُ بِمَا يَدُلُنُّ عَلَى تَرْك وَطْء زَوْجَنَّه غَيْر المُرْضِع أَكْثَرَ منْ أَرْبُعَة أَشْهُرَ أَوْ شَهْرَيْن للْعَبْد تَصْريحًا أَو احْتَمَالاً قَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ تَعْلَيقًا كَإِنْ وَطَئْتُهَا فَعَلَىَّ صَوْمٌ أَوْ قَالَ وَالله لا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَليني أَوْ لا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لا أَغْتَسلُ منْ جَنَابَة أَوْ إِنْ وَطَئْتُك فَأَنْت طَالقٌ، وَنَوَى بِبَقَيَّة وَطْئه الرَّجْعَةَ، وَإِنْ غَـيْرَ مَدْخُول بِهَا، وَكَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْت طَالقٌ لا في إِنْ لَمْ أَطَأَكُ ولا في لأهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا ولا في لأعْزِلَنَّ أَو لا أَبيتُ مَعَهَا وَطَلَّقَ عَلَيْه بِالاجْتَهَاد بِلا أَجَل كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ وَإِنْ غَائبًا، أَوْ سَرْمَدَ الْعَبَادَةَ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْه تُرُبِّصَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر أَوْ شَهْرَان فَقَطْ، وَالأَجَلُ منْ يَوْم الْيَمين إنْ دَلَّتْ عَلَى تَرْك الْوَطْء وَإِن احْتَمَلَتْ أَقَلَّ، أَوْ كَانَتْ عَلَى حنْث إلا أَنْ يَسْتَلْزَمَهُ وَهَىَ عَلَى حنْث فَمنَ الْحُكْم كَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْت طَالَقٌ، فَامْتَنَعَ عَنْهَا حَتَّى يَفْعَلَ، وَالمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْـفير وَامْتَنَعَ كَـالأوَّل كالْعَبْـد أَبَى أَنْ يَصُومَ أَوْ مُنعَ منْهُ بوَجْه جَائز، وَانْحَلَّ الإِيَلاءُ بزَوَال ملْك مَنْ حَلَفَ بعتْقه إلا أَنْ يَعُودَ لَهُ بغَيْر إرْث، وَبتَعْجيل الحنْث وَبتَكْفير مَا يُكَفِّرُ وَإِلا فَلَهَا وَلسَيِّدهَا المُطَالَبَةُ بَعْدَ الاَجَل بالْفَيْئة، وَهَىَ تَغْبِيبُ الحَشَفَةَ فَى الْقُبُلِ وَافْتَضَاضُ الْبَكْرِ إِنْ حَلَّ وَلَوْ مَنْ مَجْنُون، فَإِن امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِلا تَلَوُّم، وَإِلا أَخَّرَ المَرَّةَ فَالْمرَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَف أُمرَ بِالطَّلاق، وَإلا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ إِنِ ادَّعَاهُ بِيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَبَقَيَتْ عَلَى حَقِّهَا وَفَيْئَةُ المَريض وَالمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكن انْحلالُهَا كَطَلاق فيه رَجْعَةٌ فيها أَوْ فِي غَيْرِهَا، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ، وَعِتْقِ أَوْ نَحْوهِ غَيْرِ مُعْيَّن فَالْوَعْدُ وَلَهَا القِيَامُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِلا اسْتِئنافِ أَجَلِ، وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ وَإِلا لَغَتْ.

بِلْبُ: الطِّهَارُ: تَشْبِيهُ المُسْلَمِ المُكلَّف مَنْ تَحلُّ منْ زَوْجَة أَوْ أَمَة أَوْ جُزْتُهَا بِمُحْرَّمَةٍ أَوْ ظَهْرِ أَجْنَبِيَّة وَإِنْ تَعْلَيقًا، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُحَقَّق تَنَجَّزَ وَبَوَّقْت تَأَبَّدُ وَمُنعَ فَى ٱلحنْتُ حَتَّى يَفْعَلَ، وَضُرُبَ لَهُ أَجَلُ الإيلاء كَإِنْ وَطَنْتُك فَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهَّر أُمِّي، وَصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَيَّدِ تَحْرِيمُهَا وَلا يَنْصَرفُ للطَّلاق إنْ نَوَاهُ به، وَكَنَايَتُهُ أَنْتَ كَأُمِّي أَوْ أُمِّى إِلا لِقَصْدِ كَرَامَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ كَظَهْرِ ذَكَرِ أَوْ أَجْنَبِيَّةِ أَوْ يَدُكُ كَأُمِّى، فَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلاقَ، فَالبَتَاتُ إِنْ لَمْ يَنْوِ في غَيْرِ المَـدْخُولِ بِهَا أَقَلُّ كَأَنْتِ كَفُلانَةِ الأجْنَبِيَّةِ أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلامِي، أَوْ كَكُلِّ شَيْء حَرَّمَهُ الْكَتَابُ، وَلَزَمَ بِأَيِّ كَلام نَوَاهُ به، وَحَرُمَ الاسْتَمْتَاعُ قَبْلَ الْكَفَّارَة وَعَلَيْهَا مَنْعُــهُ، وَرَفَعَتْهُ للْحَاكِم إِنْ خَافَتْهُ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أَمنَ وَالنَّظَرُ لأطْرَافها بلا لَذَّة، وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتنَجَّرْ بالطَّلاق الثَّلاث أَوْ تَأْخَرَ عَنْهُ لَفْظًا كَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْـر أُمِّى، كَقَوْلِه لغَيْر مَدْخُولَ بِهَا أَنْتِ طَالَقٌ وَأَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى لا إِنْ تَقَـدَّمَ أَوْ صَاحَبَ وُقُوعًا كَإِنْ فَعَلَت فَــأَنْت طَالَقٌ وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْر أُمِّى، وَتَجبُ الْكَفَّارَةُ بِالعَــوْدِ وَهُوَ الْـعَزْمُ عَلَى وَطْنَهَا ولا تُجْزئُ قَبْلَهُ وَتَقَرَّرَ بِالوَطْءِ فَـتَسْقُطُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا، وَلُو ۚ أَخْرَجَ بَعْضَهَا قَبْلَ الطَّلاق بَطَلَ وَإِنْ أَتَمَّهَا بَعْدَهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ مَعْلُومَةِ السَّلامَةِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ إِصْبِعِ وَأُذُن وَعَمَّى وَبَكُم وَصَــمَم وَجُنُونِ وَلَوْ قَلَّ، وَمَــرَضٍ مُــشْرِفٍ وَجُــذَامٍ وَبَرَصٍ وَعَــرَجٍ وَهَرَمٍ شَديدَيْنِ مُحَرَّرَةً لَهُ لا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بلا شَـوْبِ عِوَضِ لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ عَلَى مَال في ذُمَّته بخلاف إن اشْتَرَيْتُهُ فَحُرٌّ عَنْ ظهارى وَلا عَنْقِ لا مُدَبَّرِ وَنَحْوِه كامِلَة لا بَعْضًا وَلَوْ كَـمَّلَ عَلَيْه أَوْ كَمَّلَهُ أَوْ أَعْتَقَ اثْنَتَيْن عَنْ أَكْثَـرَ أَوْ أَرْبَعًا عَنْ أَرْبَع بِنيَّة التَّشْرِيكِ، وَيُجْزِئُ أَعْورَ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَازَ إِنْ خُلِّصًا، وَنَاقِصُ أَنْمُلَة وَخَفِيفُ مَــرَضٍ وَعَرَجٍ وَخَصِيٌّ وَجَدْعٌ بِأَذُن وَعــتْقُ غَيْرِه عَنْهُ إِنْ عَــادَ وَرَضيَهُ، ثُمُّ لِمُعْسِرٍ عَمَّا يُخَلِّصُهَا بِهِ لاَ إِنْ قَدَرَ، وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الأَدَاءِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالهِلالِ وَتَمَّمَ المُنْكَسِرَ مِنَ الثَّالِثِ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ أَضَرَّ بِخَدْمَتِه أَوْ خَراجِه، وَيَتَمَادَى إِنْ أَيْسَرَ فَى الرَّابِع إِلا أَنْ يُفْسِدَ، وَنُدُبَ الرَّجُوعُ لَهُ إِنْ أَيْسَرَ فَى كَالشَّانِى وَوَجَبَ إِنْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطْلاَن تَكَلَّفَهُ مُعْسِراً أَجْزَأ وَانْفَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسيًا كَبُطْلاَن الإطْعَامِ وَبِفَطْرِ السَّفَرِ، أَوْ مَرَضٍ فِيه هَاجَهُ، وَبِالعِيدَ إِنْ عَلَمَهُ وَصَامَ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ الْإِطْعَامِ وَبِفَطْرِ السَّفَرِ، أَوْ مَرَضٍ فِيه هَاجَهُ، وَبِالعِيدَ إِنْ عَلَمَهُ وَصَامَ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنَّ عُرُوبِ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنَّ عُرُوبِ وَنَفْاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لكُلُّ وَنَسْيَان كَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لكُلُّ وَنَسْيَان كَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لكُلُّ وَنَسْيَان كَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لكُلُّ يَتَحَقَقَ بَلُوعُهُمَا ذَلِكَ، وَلِلعَبْدَ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَجَزَ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ.

باب: اللِّعَانُ: حَلِفُ زَوْج مُسْلِم مُكَلَّف عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْي حَمْلِهَا مِنْهُ، وَحَلِفُهَا عَلَى تَـكُذِيبِهِ أَرْبُعًا بِصِيغَـةٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ بِحُكْمٍ حَاكِمٍ، وَإِنْ فَـسَدَ نِكَاحُهُ فَيُلاَعِنُ إِنْ قَلْفَهَا بِزِنًا وَلَوْ بِدُبُرِ فَى نِكَاحِه أَوْ عِدَّتُه وَإِلاَّ حُدًّا إِنْ تَيَقَّنَهُ وَانْتَفَى بِه مَا وُلِدَ كَاملاً لِسِتَّةَ أَشْهُرِ وَإِلا لَحِقَ بِهِ إِلا لاسْتِبْرَاءِ قَبْلَهَا أَوْ بَنَفْي حَمْلِ أَوْ وَلَدٍ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ إِنْ لَمْ يَطَأَهَا، أَوْ أَتَتْ به لمُدَّةَ لاَ يَلْتَحقُ فيها به لَقلَّة أَوْ كَثْرَة كَخَـمْس سنينَ، أَو اسْـتَبْـرَأَهَا بِحَيْـضَة أَوْ وَضْع وَأَتَتْ بِهِ بَعْـدَ سِتَّـةِ أَشْهُـرٍ مِنَ الاسْتَبْرَاء وَلاَ يَنتَــفى بغَيْره وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيه إلا أَنْ تَأْتَىَ به لدُون ســـتَّة أَشْهُر منَ الْعَقْــٰد أَوْ وَهُوَ صَبَى ۚ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَــقْطُوعُ الْيُسْرَى، أَوْ تَدَّعَــيه مَنْ لا يُمْكنُ اجْتَ مَاعُهُ عَلَيْهَا عَادَةً كَمَ شُرْقيَّة وَمغْربيٍّ، وَلاَ يُعْتَمَدُ فيه عَلَى ظَنٍّ كَرُّوْيَته مَ مُتَجَرِّدَيْن في لِحَاف ولا عَزْل منْهُ ولا مُشَـابَهَةِ لغَيْرِهِ، وَلاَ وَطْءِ بَيْنَ الْفَخْذَيْـن إنْ أَنْزَلَ وَلاَ عَدَمَ إِنْزَالً إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِلَّ وَحُدَّ إِنَّ اسْتَلْحَقَ الُّولَدَ إِلا أَنْ يُشْبَتَ زِنَاهَا وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانَ، أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا، وَشَرْطُهُ التَّعْجِيلُ فِي الْحَمْلِ وَالْولَد وَعَدَمُ الوَطْء مُطْلَقًا، فَإِنْ وَطَئَ بَعْدَ عِلْمِه بِحَمْلِ أَوْ وَضْعِ لَوْ رُؤْيَةٍ، أَوْ أَخَّرَ بِلاَ عُذْر بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلَيْنِ امْتَنَعَ، وأَشْهَدُ في الأَرْبَعِ وَاللَّعْنُ مِنْهُ وَالْغَضَبُ مِنْهَا في

الخامسة وبَدُونُهُ عَلَيْهَا فَيَسَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَزَنَتْ أَرْبَعًا، وَحَمَّسَ بِلَعْنَةِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا فَتَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللهِ مَا رَنَيْتُ أَوْ مَا رآنِي، وَتَخَمِّسُ بِخَضَب اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ، وأعادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَحُضُورُ جَمَاعَة أَقَلُّهَا أَرْبُعَةٌ، ونُدبَ أَثْرَ صَلاة وبعد وأشار الأخْرسُ أَوْ كَتَبَ وَحُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، والْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، العَصْرِ وتَخْويفُهُمَا وَحُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَذَاب، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِدِ وَالذِّمِّيَّةُ بِالْكَنيسَة، فَإِنْ نَكَلَتْ أَدَبَتْ وَرُدَّتْ لأَهلَ دينها، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِد وَالذِّمِيَّةُ بِالْكَنيسَة، فَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ وَلَكُمْ وَكَاتُ وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهَة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ فَهُمَ وَكَعْدِيرَة تُوطًا وَلا تَفْرِينَ فَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ النَّعَنَ وَقَلُهُ وَلَا تُنْكَرَتُ وَحُدَّ النَّاكِلُ مِنْهُمَا، وَلَقُولُ أَنْكَرَتُ وَحُدَّ وَإِلا النَّعَتَنَا، وتَقُولُ: وَحُكُمُهُ رَفْعُ الحَدَّ أَو الأَدَى أَنْ مَلَيْتَ أَو الذَّمِّ عَلَيْهُمَا سَتَةٌ وَإِيجَابُهُ عَلَيْهَا إِنْ نَكَلَتَ وَقَطْع وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا سَتَةٌ فَإِيمَابُهُ عَلَيْهُ وَإِنْ كَانَ بَيْهُمَا سَتَةٌ فَبَطْنَان.

باب: العدَّةُ: مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ شَرْعًا لِمَنْعِ المُطَلَقَةِ المَدْخُولِ بِهَا وَالمُتُوفَى عَنْهَا مِنَ النَّكَاحِ، وَهِيَ لِلْحَامِلِ مُطْلَقًا وَضْعُ حَمْلُهَا كُلِّهِ وَلَوْ عَلَقَةً وَإِلا فَللْمُطَلَقَةِ الآيسةِ أَو النَّكَاتِ ، وَهِيَ لَلْحَامِلِ مُطْلَقًا وَصُعْ حَمْلُها كُلِّهِ وَلَوْ رَقِيقًا وَتُمِّمَ الكَسْرُ مِنَ الرَّابِعِ وَأَلْغِي يَوْمُ الطَّلاقِ، ولِذَات الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوء أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى الطَّلاقِ، ولذَات الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوء أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى بِهَا بَالِغٌ غَيْرُ مَجْبُوبِ وَهِي مُطِيقَةٌ خُلُوةً يُمْكِنُ فِيهَا الوَطْء وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ وَأَخذا بِإِقْرارِهِمَا وَإِلا فَلا عَدَّةً إِلا أَنْ تُقَرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلُ ولَمْ يَنْفِهِ، وَإِن اسْتَحَاضَتْ ولَمْ تَمَيْرُ أَوْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ تَرَبَّصَتْ سَنَةً ولَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ الشَّةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَةِ وَالثَّالِثَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَنَّ الْنَتَظُرَتِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُسَتَّ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُنَالِثَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُسَتَّ وَلَكُو الْتَقَافَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُسَتَحَاضَةٌ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَيْرَتُ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَى فَلَاثَةً مُو لَوْ الْعَرَاثُ وَلَا عَرَبُ وَلَا الْعَرَاقُ مَا وَلَا الْمَالَةِ وَلَا الْعَرَاعُ وَلَاقِهَ الْعَرَاءُ وَلَا عَلَقَا لَعَرَاتُ الْمَا لَعَرَاتُ وَلَا الْعَرَاعُ وَلَا الْعَرَاء الْعَرَاقُ عَلَى الْعَرَاقُ وَلَا الْقَالَةُ وَالْعَالِيَة وَلَكُوا لَعْرَاقً وَلَا الْعَرَاء عَلَى الْعَرَاقُ وَلَا الْعَرَاء وَالْعَلَاقَة الْعَرَاقُ وَلَا الْعَرَو الْعَرَاقُ وَلَا الْمَاعُ وَلَا الْوَلَاقُ وَلَا الْمَالَقُولُ وَلَا الْمَالَقُولُ وَالْوَالْوَالَ وَلَيْهُ الْعَلَو الْعَلَاقَةُ الْعَلَى الْعَلَاقُولُ وَلَعُلَاقًا الْمَاعُولُ وَلَوْ الْعَالِقُولُ وَلَا الْمَاعُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَةُ الْمُ الْعَلَاقُ الْمَاء الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْمَاء الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ ال

يَضُرُّ بِالْوَلَدِ، وَمَنْعُمهَا مِنْ إِرْضَاعِ غَميْرِ وَلَدِهَا وَفَسْخُ الإِجَارَةِ إِنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا وَوَجَبَ قَدْرُهَا اسْتَبْرًا إِنْ وُطئَتْ بزنًا أَوْ شُبُهَة ، أَوْ غَلَبَ عَلَيهَا غَاصِبٌ أَوْ سَابٍّ أَوْ مُشْتَر، وَلَا يَطَوْهَا زَوْجٌ ولا يَعْقدُ، ولا تُصَـدَّقُ في نَفْيه، وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلاَق وَإِنْ لَحْظَةً فَتَـحلُّ بِأُوَّلِ الثَّالِثَةِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِحَـيْضِ فَبِالرَّابِعَةِ وَيَنْبَـغِي أَنْ لاَ تُعَجِّلَ برُؤْيَتُـه وَرَجَعَ في قَدْرِهَا هُنَا، هَلْ هُــوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُــهُ للنِّسَاء، ولا تُعَــدّ الدَّفْقَـةُ وَنَحْوُهُا حَيْضَةً، وَالطُّهْرُ كَالْعَبَادَة؛ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بولَد لدُون أَقْصَى أَمَد الْحَمْل لَحِقَ بِهِ مَا لَـمْ يَنْفِه بِلعَانِ، وَإِن ارْتَابَتْ مُـعْتَـدَّةٌ تَرَبَّصَتْ إِلَيْهِ، وَفَى كَـوْنه أرْبُعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ خَمْسًا خِلاَفٌ؛ وَلَمَنْ تُوُفِّي زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعَيَّةً أَوْ غَيرَ مَدْخُول بهَا أَرْبُعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا إلا المَدْخُول بها إن ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فيها أَو ارْتَابَتْ فَتَنْتَظِرُها أَوْ تِسْعَـةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَالَتْ وَإِلا فَـأَقْصَى أَمَد الْحَمْلِ وَتَنَصَّـفَتْ بِالرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ تَرَ الحَيْضَ فَتَــالاَثَةُ أَشْهُر إلا أَنْ تَرْتَابَ فَكَمَا مَرَّ، ولا يَنْقُلُهَا الْعــتْقُ لعدَّة حُرَّة، وَإنْ أَقَرَّ صَحيحٌ بِطَأَق مُـتَقَدِّم اسْتَأْنَفَتِ الْعدَّةَ مِنَ الإِقْـرَارِ، وَلاَ يَرِثُهَا إِنِ انْقَضَتْ عَلَى دَعُواَهُ وَوَرَثَتْهُ فَيِهَا إِلا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلا يَرْجِعُ مُطَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا وَغَرِمَ مَا تَسَلَّفَتُ وَمَـا أَنْفَقَتُهُ مِنْ مَالهَا بخلاَف المُـتَوَفَّى عَنْهَا وَالوَارِث، وَوَجَبَ عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا الإحْدَادُ في عـدَّتها وَهُو تَرْكُ مَا تَتَزَيَّنُ به منَ الحُليِّ وَالطِّيب وَعَمَلِهِ وَالتَّجْرِ فِيهِ، والتَّوْبُ المَـصُّبُوغُ إلا الأَسْودَ، وَالامْتشَاطُ بِالحنَّاء وَالْكَتم، بِخِلاَفِ نَحْوِ الزَّيْتِ والسِّدْرِ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَلاَ تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلا تَطْلَى جَسَدَهَا، وَلا تَكْتَحِلُ إِلا لِضَرُورَةِ وَإِنْ بِطِيبِ وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، وَللْمُعْتَدَّة منْ طَلاَق، وَالمَحْبُوسَـة بسَبَبه السُّكْنَى، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَـا أَوْ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَلَوْ لَكَفَالَـة، والمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقْدٌ كَـرَاهُ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ وَجـيبَةً وَسَكَـنَتْ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْه وَرَجَعَتُ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْـرِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ في إِجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ أَوْ خَرَجَتْ لِضَرُورَةِ فَي كَالثَّلاَئَةِ أَيَّامٍ، وَلِتَطُّوعِ أَوْ غَيْرِهِ كَرِبَاطِ وَلَوْ وَصَلَتُ أَوْ أَقَامَتُ عَامًا مَعَ ثَقَةً وَأَمْنِ طَرِيقِ إِنْ أَدْرَكَتْ شَيْئًا مِنْ الْعِدَّة لا لا نُتقَال فَحَيْثُ شَاءَتْ، ولا سُكْنَى لا مَّة لَمْ تُبَوَّا فَلَهَا الا نُتقَالُ مَعَ سَاداتِها كَغَيْرِهَا لِعُذْر لا يُمْكِنُ المُقامُ مَعَهُ كَسُقُوطِهِ، أَوْ خَوْف لِصِّ أَوْ جَارِ سُوء ولَزِمَتْ مَا انْتقَلَتْ لَهُ، وَالخُرُوجُ في حَوائِجِها وَسَقَطَتْ إِنْ سَكَنَتْ غَيْرة بِلاَ عُذْر كَنَفَقَة ولَد هَرَبَتْ بِهِ ولَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهَا، ولا أُمِّ ولَد في المَوْتِ والْعِتْقِ السُّكْنَى وزيد في الْعَوْقِ وَالْعِتْقِ السُّكْنَى وزيد في الْعَوْقِ وَالْعِتْقِ السُّكُنَى وَزِيدَ في الْعَوْقِ وَالْعِتْقِ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ السَّكُنَى وَزِيدَ في الْعَوْقِ وَالْعِتْقِ الْفَقَةُ الْحَمْلِ كَالْمُوتَدَةً وَالْمُشْتَبِهَةِ، وَلَهُ فَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا.

فصل: وتَعْتَدُّ رَوْجَةُ الْمَفْقُود في أَرْضِ الإسلام عَدَّةً وَفَاة إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا للْحَاكَمِ أَوْ لَجَمَاعَة المُسْلَمِينَ عِنْدَ عَدَمِه وَدَامَتْ نَفَقَتُهَا فَيُوَجَّلُ الْحَرُّ الْبَعَةَ أَعْوَامٍ وَالْعَبْدُ نَصْفَهَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ خَبِهِ، وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيها الرُّجُوعُ ولا نَفَقَةَ وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثاني فَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ بِعصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي نَفَقَةً وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحقَّقُ بِدُخُولِ الثاني فَتَحلُّ لِلأَوَّلِ بِعصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي نِفَقَةً وَقُدِّرَ بِعَلاَفِ بَعْدَ الثَّانِي بِخلاَفِ المَنْعَيِّ لَهَا، وَالمُطَلَّقَة لِعَدَمِ النَّفَقَة ثُمَّ ظَهَرَ سَقُوطُها وَذَاتِ المَفْقُود تَزَوَّجَتُ في عَدَّتَها فَقُسِخَ، أَوْ بِدَعُولَها المَوْتَ، أَوْ بِشَهَادَة غَيْرِ عَدلَيْنَ فَفُسِخَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَيْ وَفُوسَخَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى الصَحَّةِ فَلا تَفُوتُ بِدِخُولِ أَوْ وَبَقَبَتْ أُمُّ ولَدهِ وَمَالِه للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأسيرِ، عَلَى الصَحَّةِ فَلا تَفُوتُ بِدخُولِ أَوْ وَبَقَبَتْ أَمُّ ولَدهِ وَمَالِه للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأسيرِ، وَمَقُود أَرْضِ الشِّركِ، وَهُو سَبْعُونَ، وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُود المُعْتَرِك بَيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَمَا لِهُ النَقَاء الصَقَيْنِ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَد، وَفِي الْفَقْد بِيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهَا النَّقَاء الصَقَيْنِ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَد، وَفِي الْفَقْد بِيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهَابِه وورثَ مَالُهُ .

فصل: يَجِبُ اسْتبْراءُ الأَمَة بالملْك إِنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحة الوَطْءِ وَلَمْ يَحْرُمُ فَى المُسْتَقْبَلِ وَأَطَاقَتَ الْوَطْءَ وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ أَوْ مُكَاتَبَةً عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِ مَأْذُون، وَعَلَى المَالِك إِنْ بَاعَ أَوْ زَوَّجَ مَّـوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْبِ إِنْ بَاعَ أَوْ زَوَّجَ مَّـوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْب

وَبِالْعَتْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ أُمُّ الْوَلَد فَقَطْ إن اسْتَبَرَأَتْ أَو اعْتَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهَا غَيْبَةً عُلمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ منْهَا بِحَيْضَة وَكَفَّتْ إِنْ حَصَلَ المُوجِبَةِ قَبْلَ مُضِيٍّ أَكْثَرِهَا انْدفَاعًا وَإِلا فَلاَ، وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالمُشْتَـرِي عَلَى وَاحِدَة فَإِنْ تَأْخَّرَتْ وَلَوْ لرَضَاعِ أَوْ مَرَض أَو اسْتُحيِضَتْ وَلَمْ تُميزْ فَثَلاَثَةُ أَشْهُر كالصَّغيرَة وَاليَائِسَة إلا أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ بهَا ربيَةً فتَسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَبِالْوَضْعِ كَالعِدةِ وَحَـرُمَ الاسْتَمْتَاعُ في زَمَنه، وَلا اسْتَبْرَاءَ عَلَى مَنْ هَىَ تَحْتَ يَدُه، بِكُوديعَة أَوْ مَبِيعَة بِخِيَارِ إِنْ حَصَلَتْ وَلَمْ تَخْرُجُ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا، وَعَلَى مَنْ أَعْـتَقَ وَتَزَوَّجَ أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَـبْلَ الْبِنَاء، وَلَو اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْبِنَاء فَبَاعَهَا أَوْ أَعْتَـقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْء الملك لَمْ تَحلَّ لسَيِّدِ ولا زَوْجِ إِلا بِقُرْءَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِلا فَحَيْضَةٌ كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضِةِ أَوْ حَيْضَتَـيْن، ولا عَلَى أَبِ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِه بَعْدَ اسْتِبْـرائِهَا، ولا عَلَى بَائع إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَـرِ بِخِيَارِ لَهُ وَرَدَّهَا، وَنُدبَ كَسَـيِّد وُطئَتْ أَمَتُهُ بِشُـبْهَة أَو زِنًا حَاملاً منْهُ وَمُواَضَعَهُ الْعَلَيَّـة، أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائعُ بِوَطْعُهَا بِجَعْلُهَا مُدَّةَ اسْـتْبْرَائهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ منَ النِّسَاء أَوْ رَجُلٌ لَهُ أَهْلٌ، وَكُرهَ عَنْدَ أَحَـدهمَا، وَإِنْ رَضِيَا بِغَـيْرِهِمَـا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الانْسَقَالُ وَكَفَى الوَاحدُ، وَشَرْطُ النَّقْد يُفْسدُ الْعَقْدَ، وَلا مُـوَاضَعَةَ في مُتَزَوِّجَةٍ وَحَـامِلِ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ بِخِلاَفِ رَاجِعَةٍ بِعَـيْب، أَوْ فَسَاد بَيْع، أَوْ إِقَالَة إِنْ غَابَ عَلَيْهَا وَدَخَلَتْ في ضَمَانه أَوْ ظَنَّ وَطْؤُهَا.

فصل: إِنْ طَرَأَ مُوجِبُ عَدَّة مُطْلَقًا أَوِ اسْتَبْراء قَبْلَ تَمَامِ عِدَّة، أَوِ اسْتَبْراء الْهَدَمَ الأَوَّلُ وَاسْتَأَنَفَتْ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوِ المَطْرُوقُ عَلَيْهِ عِدَّةً وَفَاةَ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَمُّتَزَوِّجٍ بَائِنِ، ثُمَّ يُطلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاء أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا وَكَمُسْتِبْرَأَة مِنْ فَاسِد يُطلِّقُهَا أَوْ تَوطأُ بِفَاسِد وكَمُرْتَجِع، وإِنْ لَمْ يَمَسَّ طلَّقَ أَوْ مَاتَ وكَمُ عُتَدَّة طلاقً وكَمُسْتِبْرَأَة مِنْ فَاسِد وكَمُرْتَجِع، وإِنْ لَمْ يَمَسَّ طلَّقَ أَوْ مَاتَ وكَمُ عُتَدَّة طلاقً وكَمُسْتِرَاة فَاسِداً وإِنْ مَن المُطلِّق، وأَمَّا مِنْ مَوْتِ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَعَكُسِهِ، وكَمُشْتَرَاة فَى عَدَّة ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَهَدَمَ الوَضْعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد إثْرَهُ، وَعَذَّ طُلاق لا وفَاة فالأقْصَى.

بلب: يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بو صُول لَبَن امْراَّة، وَإِنْ مَيِّتَةً أَوْ صَغيرةً لَمْ تُطقُ لَجَوْف رَضِيعٍ وَإِنْ بِسُعُوطٍ أَوْ حُـقْنَةٍ تُغَـذِّى أَوْ خُلِطَ بِغَـيْـرِه، إلا أَنْ يَغْلبَ عَلَيْـه في الحَوْلِيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا لَهُ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، لاَ لَبَنُ بَهِيمَة، وَلَا كَمَاءِ أَصْفُرَ، وَلَا بِاكْتِحَالِ بِهِ إِلا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتَكَ وَأُمَّ وَلَد وَلَدكَ، وَجَدَّةَ وَلَدِكَ، وَأُخْتَ وَلَدِكَ، وَأُمَّ عَـمِّكَ، وَعَمَّتِـكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ فَـقَدْ لاَ يَحْرُمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وقُدِّرَ الرَّضيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لصَـاحِبَة اللَّبَنُ وَلصَاحِبُه منْ وَطْئه لانْقطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سنينَ أَوْ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، وَاشْتَرَكَ الأخيرُ مَعَ المُتَقَدِّم وَلَوْ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَق الْوَلَدُ بِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ رضَعَتْ مُسِانَتُهُ بِلَبَنِ غَيْرِه، وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلتُهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَـا رَوْجَتَيْه حَرُمْنَ، وَإِلا اخْـتَارَ وَاحِدَةً كَالاَجْنَبِيَّة وَلَوْ تَأْخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ المُتَعَمِّدَةُ لِلإِفْسَاد، وَفُسخَ النكاحُ إِنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ كإقرارها قَبْلَ الْعَلَمْ إِنْ ثَبَتَ بَبِيِّنَة ، ولَهَا المُسَمَّى بالدُّخُولِ إِلا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَقَط فَرَبُعُ دِيْنَارِ، وَقَبُلَ إِقْرَارُ أَحَد أَبُوَى صَغير قَبْلَ الْعَــقْد فَقَطْ فَلاَ يُقْبَلُ اعْتذَارُهُ بَعْدَهُ وَثَبَتَ بِرَجُلِ وَامْرَأَةِ وَبَامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْد، وَلا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالةٌ عَلَى الأرجَح، وَبِعَدُلَيْنِ أَوْ عَـدْلِ وَامْرَأْتَيْنِ مُطْلَقًا لا بِامْسِرَاةِ وَلَوْ فَشَا إِلا أُمُّ صَـغِير مَـعَهُ، وَنُدبَ التَّنزُّهُ في كُلِّ مَا لا يُقْبَلُ.

باب: تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ المُطيقَةِ للْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ المُوسِرِ إِنْ دَخَلَ وَمَكْنَتْهُ أَوْ دَعَنَهُ لَهُ، ولَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا مِنْ قُوت وَإِدَامٍ وَإِنْ أَكُولَةً وكسْوة وَمَسْكُن بِالْعَادَة بِقَدْر وسُعه، وَحَالِها وَحَالَ الْبَلَد وَالْبَدْوِ وَالسَّفَرِ، وَتُزَادُ المُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إِلاَ قَلَيلَةَ الأَكْلُ وَالمَريضَةَ فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلا قَدْرُ أَكْلَها إِلا أَنْ يُقَرَر لَها مَنْ وَكَامَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَالمَريَّةُ وَمَوْمَ اللهُ وَالمَريَّةُ وَمُولَةً وَمُصَلِّ وَمُصْلِحُ طَعَامٍ، وَلَحْمَّ المَرَّةَ فَالمَرَّةَ، وَحَصِيرٌ وَأَجْرَةُ قَابِلة المَاءُ وَالْوَيْتُ بَتُرْكِها كَحُمْل وَدُهْنِ مُعْتَادَيْنِ وَمِشْط وَإِخْدَامُ الأَهْلِ وَإِنْ بِكِرَاء أَوْ الطَّبْخِ وَلِينَةً تَسْتَضِرُ بِتَرْكِها كَكُمْل وَدُهْنِ مُعْتَادَيْنِ وَمِشْط وَإِخْدَامُ الأَهْلِ وَإِنْ بِكِرَاء أَوْ الطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالْعَجْنِ وَالطَّبْخِ

وَالْكَنْسِ وَالْغَسْل، لا الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَــزْلُ، وَلَهُ التَّمَتَّعُ بِشُورَتَهَــا وَمَنْعُهَا من كَبَيْعِهَا كَأَكْلِ نَحْوِ النُّومِ وَلا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبُويْهَا وَوَلَدهَا من غَيْره أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَحُنُّتُ إِنْ حَلَفَ كَحَلَفه أَنْ لاَ تَزَورَ وَالدَّيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً، لاَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لا تَخْرُجَ وَقُضِى للصِّغَار كُلَّ يَوْم، وَللْكَبَارِ كُلَّ جُمُعَة كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَة إِن اتَّهَمَهُمَا، وَلَلشَّرِيفَة الامْ تَنَاعُ مَنَ اَلسُّكُنْنَى مَعَ أَقَارِبه إِلاّ لِشَرْطِ كَصَغِيرِ لأَحَدِهِمَا لَمْ يُعْلَمْ بَهَ حَالَ الْبِنَاءِ وَلَهُ حَاضِنَةٌ وَإِلا فَلا، وَقُدُرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمِ أَوْ جُمُعَة أَوْ شَهْرِ أَوْ سَنَة، وَكِسُوَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ كَالْغِطَاء وَضَمِنَتْ بِقَبْضِهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَةِ المَحْضُونِ إلا لبَيِّنَة وَجَازَ إعْطَاءُ الثَّمَن عَمَّا لَزمَهُ ولَهَا الأَكْلُ مَعَهُ فَتَسْقُطُ وَالانْفِرَادُ وَسَقَطَتْ بِعُسْرِهِ وَبِمَنْعِهَا الاسْتِمْـتَاعَ وَبِخُرُوجِهَا بلاَ إذْن وَلَمْ يَقْدرْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَاملاً كالْبَائِن، فَإِذَا كَانَتْ مُرْضعًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعَ أَيْضًا، وَلا نَـفَقَةَ بدَعْوَاهَا بَلْ بِظُهُـورِهِ وَحَرَكَتِهِ، فَمِنْ أَوَّلِهِ كَـالْكِسْوَةِ إِنْ طُلِّقَتْ أَوَّلَهُ وَإِلا فَقيمَـةُ مَا بَقي وَاسْتَمَرَّ لَهَا المَـسْكَنُ فَقَطْ إِنْ مَاتَ لا إِنْ مَاتَتْ، وَتُرَدُّ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَانْفْشَاشِ الْحَملِ بِخلاَفِ كَسْوَة إِنْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ، وَشَرْطُ نَفَقَـة الْحَمْلُ حُرِّيَّـتُهُ وَحُرِّيَّةُ أَبِيهِ، وَلُحُوقُهُ بِهِ وَرَجَـعَتْ بِمَا تَجَمَّدَ عَلَيْه زَمَنَ يُسْرِه وَإِنْ لَمْ يَفْرِضُهُ حَاكِمٌ وَبَمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْـه غَيْرَ سَرَف وَإِنْ مُـعْسراً كَأَجْنَبِيٍّ لا لصلَة أَوْ إَشْهَاد وَمُنْفق عَلَى صَغير إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ وَعَلَمَهُ المُنْفقُ وَتَعَسَّرَ الإِنْفَاقُ مِنْهُ وَبَقِيَ لِـلرَّجُوعِ، وَحَلَفَ أَنَّهُ نَفَقَ لِيَـرْجِعَ إِنْ لَمْ يُشْهِــدْ وَلَهَا الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفْقَة حَاضِرَة لا مَاضِيَة إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَ الْعَقْد فَقْرَهُ إلا أَنْ يَشْــتَهِرَ بِــالْعَطَاء وَيَنْقَطعَ، ۚ فَإِنْ أَثْبَتَ عُــسْرَهُ تُلُوِّمَ لَــهُ بِالاجْتــهَاد وَإِلاَ أُمرَ بــهَا أَوْ بِالطَّلاَقِ بِلاَ تَلَوُّم، فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَنْفَقَ وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه، وَإِنْ غَائبًا كَإِنْ وَجَدَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ لَا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوت وَمَا يُوَارَى الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَلَيَّةً وَلَـهُ رَجْعَتُهَا إِنْ وَجَدَ في العِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبٍ مِثْلُهَا عَادَةً، وَلَهَا حِينَئذ النَّفَقَةُ فيهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْتجع وَمُطَالَبَتُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةِ، أَوْ يُقيمُ لَهَا كَفيلاً وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْهِ وَفُرضَتْ في مَال الْغَائِبِ وَدَيْنِهِ الثابِتِ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعِدَ حَلفهَا بِاسْتَحْقَاقِهَا، وَإِنْ تَنَازَعَا في

إِرْسَالِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَالْقَوْلُ لَهَا إِنْ رَفَعتْ لِحَاكِم مِنْ يَوْمِ الرَّفْع لا لِغَيرِه إِنْ وُجِدَ، وَإِلا فَقُولُهُ كَالْحَاضِ بِيَمِينِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ وَفِيمَا فُرضَ، فَقُولُهُ إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِين وَإِلا فَقَوْلُهَا إِنْ أَشْبَهَتْ وَإِلا ابْتُدئَ الْفَرْضُ، وَيَجبُ عَلَى المَالك نَفَقَةُ رَقيقه وَدَوَابِّه وَإِلا أُخْرِجَ عَنْ ملْكه كَتَكْليف منْ الْعَمَل مَا لاَ يُطيقُ إَنْ تَكَرَّرَ، وَجَازَ منْ لَبَنهَا مَا لاَ يَضُرُّ بولَدها وَبِالْقَرَابَة عَلَى الحُرِّ الْموسر نَفَقَةُ وَالدَّيْه الحُرَّيْن المُعْسرَيْن وَلَوْ كَافرَيْن لاَ تَكَسُّبُ وَلَوْ قَدَرَ وَأُجْ بِرَا عَلَيْه عَلَى الأرْجَح وَخَادمهما وَخَادِمِ زَوْجَـةِ الأَبِ وَإِعْفَافُـهُ بِزَوْجَة وَلا تَتَعَـدَّدُ وَلَوْ كَانَتْ إِحْـدَى زَوْجَتَيْـهَ أُمُّهُ وَتَعَيَّنَتْ وَإِلا فَالْقَوْلُ للأَّبِ لاَ زَوْج أُمِّه وَلا جَدٍّ وَوَلَد ابْن وَوَزِّعَتْ عَلَى الأَوْلاد بِقَـدْرِ الْيَسَـارِ، وَنَفَقَـةُ الْوَلَدِ الحُرِّ عَلَى أبيـه فَقَطْ حَـتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَـادرًا عَلَى الْمكَسْبِ أَوْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِالْأَنْثَى أَوْ يُدْعَى لَهُ، وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ صَغِيرَةً أَوْ بِكُرًا أَوْ زَمِنَةً وَقَـدْ دَخَلَ بِهَا كَـذلكَ، وَتَسْقُطُ بِمُـضَىِّ الزَّمَنِ إلا لقَضَـاء أَوْ يُنْفقَ عَلَى الولَدِ غَيْسِ مُتَبَرِّع، وَعَسلَى الأُمِّ المُتَزَوِّجَة أَو الرَّجْعيَّة رَضَاعُ ولَدهَا بلاَ أَجْر إلا لِعلوِّ قَدْرِ كَالْبَائِنِ، إِلا أَن لاَ يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يَعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ ولا مَالَ للصَّبيّ وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ، ولا رُجُوعَ لَهَا وَلِمَنْ لاَ يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ أَجْرَةُ المثل وَلَوْ قَبِلَ غَيْسرهَا أَوْ وَجَدَ الأَبُ مَنْ يُرْضعُهُ عنْدَهَا مجَّانًا، وَحضانَةُ الْذَّكَرِ للْبُلُوغ وَالأَنْثَى للْدَّخُول للأُمِّ وَلَـوْ كَافرَةً أَوْ أَمَـةً، وَالْوَلَدُ حُرٌّ فَأُمُّـهَا فَجـدَّتُهَا فَخـالَتُهُ فَخَالَتُهَا، فَعَمَّةُ الأُمِّ فَجَدَّتُهُ لأبيه فَأَبيه فَأَخْتُهُ فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبيه فَخَالَتُهُ فَبنْتُ أَخيه وَأُخْته، فَالْوَصِيُّ فالأخُ فالجَدُّ للأَبِ فَابْنُ الأخِ فالعَمُّ فَابْنُهُ لا جَدٌّ لأُمٌّ وَخَالٌ، فَالمَوْلَى الأَعْلَى فِالأَسْفَلُ، وَقُدِّمَ الشَّقِيقِ فَللأُمِّ فَلِلأَبِ في الجَمِيعِ وفي المُتَساويَيْن بالصِّيانَة والشُّفَقَة، وتشر طُهَا الْعَقْلُ واَلْكَفَايَةُ والأَمَانَةُ وأَمْنُ المكان والرُّشْدُ وَعَـدَمُ كَجُذَامٍ مُـضِرٍّ، وَللذَّكَر مَنْ يَحْـضنُ منَ الإِنَاث، وَكَوْنُهُ مَحْـرَمًا لِمُطيقَة، وَللأُنْثَى عَدَمُ سُكْنَى مَعَ مَنْ سَـقَطَتْ حَضَانَتُهَا، والخُلُوُّ عَنْ رَوْج دَخَلَ بِهَا إِلاَ أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ كَانَ لاَ حَضَانَةَ لَهُ كَالخَال،

أَوْ وَلَيًّا كَابْنِ عَمٍّ أَوْ لاَ يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْـرَهَا أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ عِنْدَ بَدَلهَا، أَوْ لاَ يَكُونَ للْوَلَد حَاضِنٌ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُون أَوْ عَـاجِزًا، أَوْ كَانَ الأَبُ عَبْدًا، وَأَنْ لاَ يُسَافرَ الْوَلَيُّ الحُرُّ عَنِ المَحْضُونِ وَإِنْ رَضيعًا، أَوْ تُسَافِرَ هيَ سَفَرَ نُقْلَة لا كَتجَارَة ستَّةَ بُرُد لا أَقَلَّ إِنْ سَاَفَر لأَمْن وَأُمنَت الطّريقُ إِلا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ وَلا تَعُودَ بَعدَ تَأَيُّمهَا أَوْ إِسْقَاطِهَا بِخِلاَف لَوْ سَقَطَتْ لِعُلْدُر وَزَالَ وَاسْتَمَارَتْ إِنْ تَأَيَّمَتْ قَبْلَ علم مَن انْتَقَلَتْ لَهُ، وَلَلْحَاضَنَة قَبْضُ نَفَقَته وَكَسُوته بالاجْتهَاد والسكْنَى لاَ أُجْرَةَ للْحَاضنة. بِلْبِ: الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةَ عَلَى غَيْر مَنَافعَ، وَرُكْنُهُ عَاقدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْه وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَى وَإِنْ مُعَاطَاةٌ كَاشْتَرَيْتُهَا مِنْكَ بِكَذَا أَوْ بِعْـتُكَهَا، وَيَرْضَى الآخَـرُ، وكَأْبِيعُهَا أَوْ أَشْتَرِيهَا أَوْ بعْني أَوْ اشْـتَر منِّي فَرَضيَ، فَإِنْ قَالَ لَمْ أُردْهُ صُدِّقَ بيَمين فيهمَا كأَنْ تَسَوَّقَ بهَا فَقَالَ بكَمْ فَقَالَ بكَذَا فَقَالَ أَخَذْتُهَا به فَقَالَ لَمْ أُردْهُ، وَشَرْطُ صحَّة العاقد تَمْييزٌ وَلُزُومِه تَكْليفٌ وَعَدَمُ حَجْرِ وَإِكْراه لا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْه أَوْ عَلَى سَبَبِهِ جَبْرًا حَرَامًا وَرُدًّا عَلَيهِ بِلاَ ثَمَنِ وَمُنْكَ بَيْعُ مُسْلِم وَصَغِيرِ وَمَجُوسِيٍّ وَمُصْحَف وَحَدَيثِ لِكَافِرِ وَأُجْبِرَ عَلَى ٳخْرَاجِهُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعَ أَوْ عِثْقُ نَاجِزِ أَوْ هَبَة وَلَوْ لِوَلَدَ صَغِيرٍ، وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَـيْبِ كَأَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ، وَبَاعَـهُ الحَاكِمُ إِنْ بَعُدَتْ غَيْـبَةُ السَّيِّد وَشُرُوطُ صـحَّة المَعْقُود عَلَيـه طَهَارَةٌ وَانْتَفَاعٌ به شَرْعًـا وَعَدَمُ نَهْى وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَــدَمُ جَهْلِ بِهِ، فَلاَ يُبَاعُ كَزِبْلِ وَجِلْدِ مَيْــتَة وَلَوْ دُبِغَ، وَخَمْرِ وَزَيْت تَنَجُّسَ وَلا مَا بَلَـغَ السِّيَاقَ، وآلةِ غِنَاءِ وَمُغَنِّـيَةٍ، وَلا كَكَلْبِ صِيْـدِ، وَجَازَ هِرٌّ وَسَبُعٌ للْجِلْد، وَكُـرِهَ لِلَّحْم، ولا آبِق وَشَارِد وَمَغْـصُوبِ إلا مِنْ غَاصِبِه إِنْ عَزَمَ عَلَى رَدِّه، وَصَحَّ بَيْعُ مَرْهُون وَوُقِفَ عَلَى رِضَى المُرْتَهِنِ وَغَيْرِ المَالِكِ، وَلَوْ عَلِمَ المُشْتَرى وَوُقفَ عَلَى رضَاهُ وَالْغَلَّةُ للْمُشْتَرى إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَـدِّي، وَعَبْد جَان وَوُقَفَ عَلَى المُسْتَحَقِّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَـهُ السَّيِّـدُ أَو المُبْتَـاعَ الأَرْشَ، ولا يَرْجعُ المُبْتَاعُ بزَائد الأرْش، وَلَهُ رَدُّهُ إَنْ تَعَمَّدَهَا وَنُقضَ الْبَيْعُ وَلا كَلاَمَ للْمُشْتَرى في إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌّ وَفَعَلَ مَا جَازَ وَإِلا نُجِّزَ عِنْقُهُ بِالحُكْمِ، وَلا رَدَّ إِنْ قُيِّدَ بِأَجَل

وَانْقَضَى، كَـالْيَمــين بالله وَالطَّلاَق، وَجَازَ بَيْعُ كَـعَمُــود عَلَيْه بِنَاءٌ إِنْ أُمنَ كَــسْرُهُ وَنَقَضَهُ البَائِعُ، وَهَوَاءٌ فَوْقَ هَوَاء إِنْ وُصِفَ الْبِنَاء، وَعَـقْدٌ عَلَى غَرْز جِذْع بِحَائط وَهُوَ مَـضْمُـونٌ إِلا أَنْ تُعَيَّنَ مُـدَّةٌ فَإِجَـارَةٌ تَنْفُسخُ بِانْهِــدَامِهِ، وَلا مَـجْهُــولٌ وَلَوْ بِالتَّفْ صِيلِ كَعَـبْدَى (جُلَيْن بكذا، وكرطْ ل منْ شاة قَبْلَ السَّلْخ، وتُرابُ كَـصَائغ وَرَدَّهُ لِبَائِعِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ، وَلَهُ الأَجْرُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قيمَة الخَارِجِ بخلاَفِ مَعْدن ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، وَجُمْلَةِ شَاةٍ قَبْلَ السَّلْخِ، وَحِنْطَةٍ فَى سُنْبُلِ بَعْدَ يُبْسِهَا، أَوْ تِبْنِ إِنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلَ وقَتِّ مِنْ نَحْوِ قَمْح جُزَافًا لاَ مَنْقُوشًا، وَزَيْتِ زَيْتُونِ بِوَزْنِ، وَدَقِيقِ حنْطَة إِنْ لَمْ يَخْبَلُفِ الخُرُوجُ وَلَمْ يَتَـأَخَّرْ أَكْثَـرَ منْ نصْف شَهْـر، وَصَاع أَوْ كُلِّ صَاعِ مِنْ صُبْـرَةِ، أَوْ كُلِّ ذِرَاعٍ مِنْ شُقَّةِ، أَوْ كُلِّ رِطْلِ مِنْ زَيْتِ إِنْ أُرِيدَ الْكُلُّ أَوْ عُيِّنَ قَدْرٌ وَإِلا فَـلِاً، وَجُزَافٌ إِنْ رُئَىَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهَلاَهُ وَحَـزَرَاهُ وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقَّ عَــدَّهُ، وَلَمْ تُقْصَدُ أَفْـرَادُهُ إِلا أَنْ يَقلَّ ثَمَنُهَا كَــرُمَّانِ لاَ إِنْ لَمْ يُرَ وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفِ وَلَوْ ثَانيًا بَعْدَ تَفْريغـه إلا نَحْوَ سُلَّة رَبيب وَلا إِنْ كَـثُرَ جـدًا أَوْ عَلمَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ عَلَمَ الجَاهِلُ حينَ العَقْد بعلْمـه فَسَدَ وَبَعدَهُ خُيِّرَ أَوْ قُصدَت الأَفْرَادُ كَثِيَابٍ وَنَقْدِ وَالتَّعَامُلُ بِالعَدد، وَلا جُزافَ مَعَ مَكيل إلا أَنْ يَأْتِيا عَلَى الأصل كَجُزَافَۚ أَرْضٌ مَعَ كَيلٍ حَبٍّ فَيَجُوزُ كَجُزَافَيْنِ وَمَكيلَيْنِ مُطْلَقًا وَبِجُزَافِ مَعَ عَرْضٍ، وَجَازَ عَلَى رُؤْيَة بَعضِ المِثْلَى وَالصُّوانِ والْبِرْنَامِج، وَحَلَفَ أَنَّ مَا في العِـدْل مُوافقٌ للْمكْتُوب وَإلا حَلَفَ المُشْترى وَرُدَّ الْبَيْعُ كَدَافِع لِدَرَاهِمَ ادُّعِي عَلَيه أَنَّهَا ردَيئَةٌ أَوْ نَاقصَةٌ وَبَيْعٌ على الصِّفَة، وَإِنْ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَـجْلِسِ العَقْدِ وَإِنْ بِالبَلَد، وَإِلا فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَة إِلا أَنْ يَكُونَ فَى فَسْخِه ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ وَعَلَى رُوْيَة لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً إِنْ لَمْ يَبْعُدُ جَدًّا كَخُرَاسَانَ مِنْ إِفْرِيهَيَّةَ إِلا عَلَى خِيَارِ بِالرُّؤُيَّةِ، فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَنْقُد وَضَمَانُهُ مِنَ المُشْتَرِى إِنْ كَـانَ عَقَارًا وأَدْركَتْهُ الصَّفْقَةُ سَالِمًا، وَإِلا فَمِنَ الْبَائِعِ إِلا لِشَرْطِ فِيهِمَا، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرِى وَالنَّقْدُ فيه تَطَوُّعًا كَبشَرْط إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَرُبَ كَيَوْم وَنَحْوِهِ.

فصل: حَرْمَ في عَيْن وَطَعَام رباً فَضْل إن اتَّحَدَ الجنْسُ والطَّعَامُ ربَويٌّ وَرباً نَسَاء مُطْلَقًا، فَيَجُوزُ صَرْفُ ذَهَب بفضَّة مُنَاجَزَةً لا ذَهَبٌ وَفضَّةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَرْضٌ بِمثْلهِمَا ولا مؤَخَّرٌ وَلَوْ غَلَبَةً، أَوْ قَرَبَ مَعَ فُرْقَة أَوْ عَقْدٌ وَوَكَّلَ في الْقَبْض إلا بحَضْرَة مُوكِّله، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدهمَا وَطَالَ، أَوْ نَقْدَاهُمَا، أَوْ بدَيْن إِنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مَنْ أَحَدَهُمَا، أَوْ لَرَهْنِ أَوْ وَديعَة أَوْ مُسْتَأْجِرِ أَوْ عَارِيَة غَائِب كَمَصُوغ غُصِبَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ۚ فَيَضْمَنَ ۚ قَيمَتُهُ، فَيَجُوزُ كَالْمَسْكُوكَ ولا تَصْدَيقَ فَيه كَمُعَادَلَةً في نَقْد أَوْ طَعَامٍ وَقَرضٍ وَمَبيعٍ لأَجَل وَمُعَجَّل قَبْلَ أَجَله، ولا صَرَفٌ مُعَ بَيْعِ إلا بِّدينَار أَوْ يَجْتَمِعَا فيه وَتَعَجَّلَ الْجَمِيعُ، ولا إعْطَاءُ صَائع الزِّنَةَ وَالأُجْرَةَ كَزَيْتُونِ وَنَحْوه لمُعْصِرِه عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَحَرِيًّا بِخِلاَف كَثْبِر يُعْطِيه مُسَافرٌ، وَأُجْرَتُهُ لِدَارِ الضُّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَبَخَلاَف درْهُم بنصْف قَدُونَ وَفُلُوس أَوْ غَيْرِهَا في بَيْعِ أَوْ كَرَاء بَعْـدَ الْعَمَل وَسُكًّا وَتُعُومِلَ بهـمَا وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَعُجِّلَ الْجَـميعُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مَنْ نَقْص أَوْ غَشٍّ أَوْ كَرَصَاص، فَإِنْ كَانَ بِالحَضَرَة جَازَ لَهُ الرِّضَي ولَهُ طَلَبُ الإِتْمَام أَو الْبَدَل، فَيُجْبِرُ عَلَيه مَنْ أَبَّاهُ إِنْ لَـمْ تُعَيَّنْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُفَــارَقَة أَوْ طُول، فَــاإِنْ رَضَىَ بغَيْــر النَّقْص صَحَّ، وَإِلا نُقضَ كالنَّقْــض، وَحَيْثُ نُقضَ فَأَصْغُرُ دينًار إلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ النَّقُصُ فَالأَكْبَرُ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحدٌ لا الْجَميعُ، وَلُوْ لَمْ يُسَمَّ بِكُلِّ دَيْنَارِ عَدَدٌ إلا إذَا كَانَ فيهَـا أَعْلَىٰ وَأَدْنَى، وَشَرْطُ الْبَدَل تَعْجيلٌ وَنَوْعَيَّةٌ، وَإِنْ اسْتُحَقَّ غَيْرُ مَصُوعَ بَعَدَ مُسْفَارَقَة أَوْ طُول وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّن، أَوْ مَصُوغ نُقضَ وَإِلا صَحَّ، فَيَلْزَمُ تَعْجيلُ الْبَدَل، وَللْمُسْتَحَقِّ إِجَاِّرَةُ الصَّرْف فَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ إِنَّ لَمْ يُخْبِرِ المُصْطَرِفُ بِالْتَعَدِّى، وَجَـازَ مُحَلَّى بِأَحَـدِ النَّقْدِيْنِ وَإِنْ تَــوْبًا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بالسَّبْكِ، وَإِلا فَكَالعَدَمِ إِنْ أَبِيَحَتْ وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبصنْف إِنْ كَانَتْ الثَّلْثَ، وَإِنْ حلى بهمَا جَازَ بَأْحَدهما إِنْ تَبعا الجَوْهَرَ، وَالمُبَادَلَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِمثْله عَـدَدًا إِنْ تَسَاوِيَا عَدَدًا وَوَزْنًا، وإلا فَشَرْطُ الجَواز الْقلَّةُ ستــةً فَأَقَلَّ وَالْعَدَدُ، وَأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ في الوَزْن فَقَطْ السُّـدُسَ فَأَقَلَّ في كلِّ دِينَارٍ أَوْ دِرْهُم عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ بِلَفْظ الْبَدَل، وَالأَجْوَدُ جَوْهَريَّةً أَوْ سكَّةً أَنْقَصَ مُمْتَنعٌ وَإِلا جَازَ، والمُراطَلَةُ عَيْن بِمثْله وَزنًا بِصَنْجَة أَوْ كَفَتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجُودَ لا أَدْنَى وَأَجْودَ، وَمَغْشُوشٌ بِمثْله وَبِخَالص لمَنْ لاَ يَعْشُ بِهِ، وَقَضَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ طَعَامًا وعَرْضًا بِأَفْضَلِ صِفَة إَنْ لَمْ يَدْخُلا عَلَيْهِ، وَبَغْشُ مِنَ وَبَعْقًا أَنْ حَلَّ الأَجَلُ لا بِأَزْيَدَ عَددًا أَوْ وَزْنًا كَدورَانِ فَضْلٍ مِنَ الْجَانِيْنِ وَثَمَنُ المَبيع مِنَ الْعَيْنِ كَذَلك، وَجَازَ بِأَكثرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ بِأَزْيَدَ صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ النَّالِهُ وَدَارَ الفَصْلُ بِكَذَيْدَ صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ النَّالِ عَدْمَتْ فالْقيمة يَوْمَ بِعُدَة وَإِنْ بَطَلَتُ مُعَامَلَةٌ فَالمَثلُ، وَإِنْ عَدَمَتْ فالْقيمة يَوْمَ النَّاسَ كَخَلْط جَيِّد بِرَدَى عَمْن طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَبَلِ الْعَيْنِ بِنَشَاء، وَنَفَحْ لَحْمٍ بَعْدَ السَّلْخِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلا فَبَالتَّمْنِ.

فُصَلِّ: علَّةُ رَبَا النِّسَاء في الطَّعَام مُجَرَّدُ الطَّعْم لاَ عَلَى وَجْه التَّـدَاوي، فَتَدْخُلُ الْفَوَاكَهُ وَالخُضَرُ وَالْبُقُولُ وَالْحِلْبَةُ وَلَوْ يَابِسَةً فَيُمْنَعُ بَعْضُهُ بِبَعْض إلى أَجَل، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَلَوْ بِالجِنْسِ في غَيْرِ الرَّبُويِّ يَدًا بِيَد، وَعِلَّةُ رِبَا الفَضْل فيه أُقْـبِّيَاتٌ وَادِّخَارٌ، كَبُرٍّ وَشَـعِير وَسُلْتِ وَهِىَ جِنْسٌ، وَعَلَسٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنٍ وَأُرْزٍ وَهَى أَجْنَاسٌ والـقَطَانيُّ وَهيَ أَجْنَاسٌ وتـمْـرٌ وَزَبِيبٌ وتِيـنٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَذَوَاتُ الزَّيْت ومنْهَا بذْرُ الْكَتَّان وَهي أَجْنَاسٌ كَزُيُوتِهَا والعُسُولُ بخلاَف الخُلُول والأنبذَة فَجِنسٌ والأخْبَازُ وَلَوْ بَعْضُهَا منْ قطْنيَّة جنْسٌ إلا بَأَبْزَار وَبَيْض وَهُوَ جنْسٌ فَتُتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ وَيُسْتَثْنَى قَشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّهُ عَرْضٌ وَسُكَّر وَهُوَ جِنْسٌ وَمَطلَق لَبَن وَهُوَ جِنْسٌ وَلَحْمٍ طَيْـرٍ وَهُوَ جَنْسٌ، وَلَوِ اخْـتَلَفَتْ مَرَقَـتُهُ وَدَوَابٌ المَـاء وَهَىَ جَنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَإِنْ وَحُشِيًّا، وَالجَرَادُ فَى جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بَأَبْزَارِ خلاَفٌ، والمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالجلْدُ كاللحْم وَمُصْلِحهِ كَمِلْحٍ وَبَصَلِ وَثُومٍ وَتَابِلٍ مِنَ فُلْفُلِ وَكُزْبَرَة وكَرَوْيَا وَشَـمار وكَمَّونَيْن وآنيسُون وَهيَ أَجْنَـاسٌ، وَخَرْدَل لا فَوَاكهَ وَلُوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ كَتُفَّاحٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَدَوَا وَحِلْبَةٍ وَبَلَحٍ أَصْفَرَ وَمَاءٍ وجازا بِطَعَامٍ لأَجَل كَالأَدْوِيَةِ وَلاَ يَنْقُلُ طَحْـنُ وَعَجْـنُ وَصَلْقٌ لِغَـيْـرِ تُرْمُسٍ، وَشَىٌ وَتَقْـدِيدٌ وَتَسْمِينٌ وَنَبْذٌ لِكَتَمْر عَنْ أَصْلٍ بِخِلاَفِ خَبْرٍ وَتَخْلِيلٍ وَقَلْى وَسَوِيقٍ وَطَبْخِ غَيْرٍ

لَحْم، أَوْ لَحْم بأَبْزَار وَشَيِّه وَتَجْفَيفه بهَا فَيَجُوزُ التَّفَـاضُلُ بأَصْلهَا يَدًا بيَد وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَـدُمُ بِتَمْـر وَحَليب وَرَطْب وَمَشْوِيٌّ وَقـديدٌ وَعَفنٌ وَزُبْدٌ وَسَـمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقطٌ وَمَغْلُوثٌ قَلَّ غَلَثُهُ وَزَيْتُونٌ وَلَحْمٌ بِمثْلهَا مُنَاجَزَةً لا رَطْبُهَا بِيَابِسهَا، وَلا شَيْءٌ منْهَا مَعَ عَرْض بمثْله، وَلا مَبْلُولٌ بـمثْله، وَلا حَليبٌ بزُبْد أَوْ سَمْن، ولا مَشْوىٌ بِقَدِيد أَوْ مَطْبُوخ، وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ تَحَرِّيًا في بَيْع خُبْزِ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسِ وَإِلا فالوزْن وَفِي عَجْين بحنْطَة أَوْ دَقيق، وَجَازَ قَمْحٌ بدَقيق، وَتُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ بِالْكَيْل فيــمَا يُكَالُ، وَالوَزْن فيمَــا يُوزَنُ، وَبالتَّحَرِّي في غَــيْرهمَا وزْنًا كالْبَـيْض، وَجَارَ التَّحَرِّي فيما يُوزَنُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مُنعَ وَفَسَدَ المَنْهِيُّ عَنْهُ إِلا لدَليل كالْغشِّ، وَهُوَ إِظْهَارُ جَوْدَة مَا لَيْسَ بِجَيِّد، أَوْ خَلْطُ شَيْء بِغَيْرِه أَوْ بِرَدىء وكَحَيَوَان مُطْلَقًا بِلَحْم جنْسه إنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بِـمَا لا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لا مَنْفَعَةَ فَـيه إلا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّتُ كَخُصَى ِّ ضَأَن لتَقْديرِهَا لَحْمًا فَلاَ تَجُوزُ بِطَعَام لأَجَلِ كَحَيَـوَانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَجَازَ مَا يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطَّعَامٍ مُطْلَقًا كَبَقَرَة بِبَعِيرٍ، وَكَالْمُزَابَنَةُ وَهَىَ بَيْعُ مَجْهُول بِمَعْلُومٍ، أَوْ بِمَـجْهُولِ مِنْ جِنْسِـهِ في الطُّعَامِ وَغَـيْرِهِ كَالْقُطْنِ والحَـدِيدِ، وَانْتَقَلَ الطَّعَامُ بِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ بِصَنْعَةِ مُعْتَبَرَة، فَيَجُوزُ بَيْعُ النَّحَاسِ بِالأَوَانِي مِنْهُ لا بِالْفُلُوس إلا أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا وَوَزْنُهُ فَيَحِوْزُ كَآنيَة بِفُلُوسِ عُلْمَا، وَجَازَ إِنْ كَـثُرَ أَحَدُهُمَا في غَيْرِ رَبُويٌّ وكالغَرَرِ وَهُوَ ذُو الجَهْلِ والخَطَرِ كَتَعَذَّرِ التَّسْليمِ وكَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلاَنٌ عَلَى اللَّزُوم، وَكَمُنَابَذَة الثَّوْبِ أَوْ لمْسه فَيَلْـزَمُ، وكَبَيْع مَا فيه خُصُومَةٌ وَكَبِيْعِه بِالنَّفَقَة عَلَيْه حَيَاتُهُ، وَرَجَعَ بقيمة مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمثْله إِنْ عُلُمَ وَرُدَّ المَبِيعُ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فَى بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بَتَّا بِعَشَرَةٍ نَـقْداً أَوْ أَكْثَرَ لأَجَل، أَوْ سلعَتَيْنِ مُخْـتَلفَتَيْنِ إلا بجَـوْدَة وَرَدَاءِة وَلَوْ طَعَامًـا إِنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ أَو الأَجْوَدُ أَكْثَرَ، وَالثَّمَنُ إِلا أَنْ يَصْحَبَهُمَا أَو الرَّدىءَ غَيْرُهُ، وَكَبَيع حَامل بشَرْط الْحَمْلِ، َ وَاغْتُسْفِرَ لِلضَّرُورَةِ غَرَرٌ يَسِرٌ لَمْ يُقْصَــــدْ وككالئ بكَالئ دَيْنٌ بِمثْله، وَهُوَ أَقْسَامٌ: فَسُخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ كَعَائِبٍ وَمُواضَعَةٍ أَوْ

مَنَافعُ مُعَـيَّن وَبَيعُهُ بِدَيْن كَبَـيْع مَا عَلَى غَريمكَ بدَين في ذمَّة ثَالث، وَابْتدَاؤُهُ به كَتَأْخِـيرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَشَرْطُ بَيْعِ الـدَّيْن حُضُورُ المَدّين وَإِقْرَارُهُ، وَتَـعجيلُ الثمَنِ، وَكَوْنُهُ مِنْ غَيْر جنْسه أَوْ بجنْسه واتَّحَدَ قَدْرًا وَصفَةً وَلَيْسَ ذَهَبًا بفضَّةً وَعَكْسُهُ وَلاَ طَعَامُ مُعَاوَضَة لاَ دَيْنُ مَيِّت وَغَائب وَحَاضِر لَمْ يُقرَّ وَإِنْ ثَبَتَ، وكَبَيْع الْغُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَـهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْبَـيْعَ تُرَكَهُ، وكَتَفْريــق أُمٌّ عَاقلَة فَقَطُ من ْ ولَدَهَا مَا لَمْ يَثْغَرْ أَوْ تَرْضَ به وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا بملْك وأُجْبِراً عَلَى جَمْعهما به إنْ كَانَ بغَيْر عوَض، وَقـيلَ يَكْفي الحَوْزُ كالعَتْق، وَجَازَ بَيْعُ نصْفِهما أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْعِـتْقِ، وَكَبِيْعٍ وَشَرَّطٍ يُنَاقِضُ المَقْصُودَ إِلا تَنْجِيزَ عِتْقٍ أَوْ كَـصَدَقَةٍ، ولا يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ الْبَائِعُ كَالمُخَيَّرِ في الْعِتْقِ، وَرَدِّ الْبَيْعِ بِخِلاَفِ لاِشْتِرَاءِ عَلَى إيجَابِه كَـالعَتْق بِالشِّـرَاء، أَوْ يَخلُّ بَالثَّمَنِ كَـبَيْع بِشَـرْطِ سَلَفٍ، وَصَحَّ إِنْ حُذِفَ اَلشَّرْطُ وَلَوْ غَـابَ عَلَيْه ، وَفيه إنْ فَـاتَ الْأَكْثَرُ مَنَ النَّمَن والْقــٰيمَة يَوْمَ قَبْـضه إنْ أَسْلَفَ المُسْتَـرى كالنَّاقض وإلا فَالْعكْسُ، وَجازَ شَـرْطُ رَهْن وَحَمـيل وأَجَل وَخيَــار، وكَبَيْع الأَجنَّة وَمَا في ظُهُــور الْفَحْل وَكَبَــيْع بَعدَ ندَاء الجمُعَــة، أَوْ بَعدَ رُكُونَ اَلسَّائِم، وَكَالنَّـجش يَريدُ ليَغُرَّ، وَللْمُشْتَرى رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ، وَإِلا فَـالْقِيمَةُ أَو الثمَنُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْض ليكُفَّ عَن الزِّيَادَة لا الْجَمِيع، وكَبَيْع حَاضِرِ سِلْعَة عَـمُودِيٌّ لَمْ يَعَرِفْهَا لَهُ وَلَوْ بِإِرْسَـالِهِ إِلَيْهِ وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَـازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا كَأَخْــٰذَهَا مَنْهُ بِالْبَلَدِ عَلَى الصِّفَة وَلَوْ طَعَامًا ولا يُفْسَخُ، وَلاَهْلِ السُّوقِ مُشَـارَكَتُهُ، وَجَازَ لمَنْ عَلَى كَســتَّة أَمْيَالِ الأَخْذُ مُـطْلَقًا كَمَنْ عَلَى أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُوقٌ، وَإِلا فَمَا يَحْتَاجُهُ لقُوته فَـقَطْ، وَلا يَنْتَقلُ ضَـمَانُ الْفَاسد مُطْلَقًا إلا بِقَبْضــه وَرُدَّ، ولا غَلَّةَ ولا رُجُوعَ بالنَّفَقَة إلا مَا لا غَلَّةَ لَهُ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى المُخْتَلَفُ فيه بالثَّمَن، وَإِلا فَالْقَيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَمثْلُ المثْلَىِّ إِنْ عُلمَ وَوُجِدَ، والْفَوَاتُ بِتَعْيَرُ سُوقِ غَيْرِ المَثْلِيِّ وَالعَقَارِ وَبطُول زَمَانِ حَيَوَان كَشَهْر، وبالنَّقْلِ لِمَحَلِّ بِكُلْفَةٍ وَيِتَغَيُّرِ الذَّاتِ، وَإِنْ بِسِـمَن أَوْ هُزَالٍ، وَبَالُوطْءِ وَبِالْخُرُوجِ

عَنِ اليَدِ بِكَبَيعِ صَحِيحٍ وَتَعَلَّقِ حَقِّ، كَرَهْنِ وَإِجَارَةِ وَبِحَفْرِ بِئْرِ أَوْ عَيْنِ بِأَرْضٍ، وَبِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَى المَئُونَةِ، وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَّاتِ إِنْ عَادً المَبَيعُ إِلَا تَغَيَّرُ السُّوق.

فَصل: يُمْنَعُ مَا أَدَّى لِمَمْنُوعِ يَكُثُرُ قَصْدُهُ كَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، وَدَيْنِ بِدَيْنٍ وَصرفِ مُؤَخَّرٍ، فَــمَنْ بَاعَ لاَجَلِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمنِه منْ عَيْن أَوْ طَعَام أَوْ عَــرْض فإمَّا نقدًا أَوْ لِلأَجَلِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْتُرَ بِمِثْلِ النَّـمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُـمْنَعُ منْهَا ثَلاَثٌ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيـه الأقَلُّ فَيَجُوزُ تَسَاوِي الأَجَلَيْنِ أَوِ الثَّمَنَيْنِ كَاخْتــلاَفهما إذَا لَمْ جَعْ للْيَدَ السَّـابَقَةَ بالْعَطَاء أَكْثَرُ، وَلَوْ أُجِّلَ بَعْـضُهُ امْتَنَعَ مَا تَعَـجَّلَ فيه الأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوِي الأَجَلَيْنِ إِنْ شَرَطَا نَفْيَ المُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ، وَلِذَا صَحَّ في أَكْشَرَ لْأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا وَمُنْعَ بِذَهَبِ وَفَضَّة للصَّرْفِ المُوَّخَّرِ، وَلِذَا لَوْ عَجَّلَ مِنْ قِيمَةِ المُتَأْخِّرِ جِـدًا جَازَ وَبِسِكَتَيْنِ إِلَى أَجَلِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنِ اشْتَراهُ بِـعَرْضِ مُخَالِف جَازَتْ ثَلاَثَةُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَمُنِعَتِ التِّسْعَةُ لِلدِّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى بأقَلَّ للأَجَلُ أَوْ أَبْعَكَ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ، فالأرْجَحُ المَنْعُ وَالمثْلَىُّ صَفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنه، فَيُمْنَعُ مَا عَجَّلَ فِيهِ الأَقَلَّ وَإِنْ غَابَ مُـشْتَرِيهِ به مُنعَ أَيْضًا بأَقَلَّ لآجِله أَوْ لأَبْعَدَ، وإنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمثْلُهُ كَغَيْرِه كَتَغَـيُّرهَا كَثيرًا، وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بأَقَل نَقْــدًا، أَوْ لِدُونِ الأَجَلِ امْتَنَعَ، وَصَحَّ أُوَّلُ مِـنْ بَيُوعِ الآجَــالِ فَقَطْ إِلا أَنْ يَفُــوتَ الثَّاني بيك الثَّاني فَيُفْسَخَان، فَلاَ مُطالَبَةَ لأحكهما عَلَى الآخر بشيء.

فصل: العينةُ: وهي بَيْعُ مَنْ طُلَبَتْ منهُ سلْعَةٌ وَلَيْسَتْ عنْدَهُ لطَالِبِهَا بَعِدَ شَرَائِهَا جَائِزَةٌ إِلاَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة نَقُداً وآخُدُهَا باثْنَى عَشَرَ لأَجَلٍ، ولَزِمَتُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى مَضَى علَى الأرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى مَضَى علَى الأرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّنَا عَشَرَ لِلأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِى بِعَشَرَة نَقْداً وأَخَذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ الاثْنَا عَشَرَ لِلأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِى بِعَشَرَة نَقْداً وأَخَذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ نَقْداً إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتُهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقَلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتُهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتُهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقَدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتُهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَوْلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلُهُ أَو الدَّرْهَمَانِ كَنَقْد الآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مُشَلِه أَو الدَّرْهِمَيْنِ فِيهِمَا وَجَازَ بِغَيْرِه، ولَهُ الدَّرْهَمَانِ كَنَقْد الآمِر، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مُضَلِّ فَي مَا بِعَشَرَةً مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وَأُربَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة وَلَا الشَّتَرِهَا بِعَشَرَةً مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشْتَرَهَا وَأُربَحْكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة

لأَجَلِ وَاشْتُرَيْتُهَـا بِثَمَانِيَة نَقْدًا وَتَلْزَمُ بِمَا أَمَـرَ، وَلا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَهُ جَعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى فُسِخَ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ.

فصل: الخيَارُ قِسْمَان: تَرَوِّ، وَنَقيصةٌ، فالأَوَّلُ بَيْعٌ وُقفَ بَتُّهُ عَلَى إمْضاء يُتُوَقَّعُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْط، وَجَـازَ وَلَوْ لغَيْرِ المُتَبَايِعَـيْنِ وَالكَلاَمُ لَهُ دُونَ غَيْرِه كإنْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى رضَاهُ بخلاَف المَشُورَة فَلمَنْ عَلَّقَ عَلَيْـهَا الاسْتَبْدَادُ، وَمُنْتَهَاهُ في العَقَارِ سَــتَّةٌ وَثَلاَثُونَ وَلا يَسْكُنُ وَفَسَدَ الْـبَيْعُ إِنْ شَرَطَهَا، وَجَازَتْ بأُجْـرَة مُطْلَقًا كَالْيَـسير لاخْـتبَارِهَا، وفي الرَّقـيق عَشَرَةٌ: وَاسْـتَخْدَمَـهُ اليَسيــرُ كَالسُّكْنَى، وفي العُرُوض خَمسَةٌ كالدَّوابِّ إلا رُكُوبُهَا بالْبَلَد فالْيَوْمَان وَخَارِجَهُ البَريدَان، وَصَحَّ بَعدَ بَتٌّ إَنْ نَقَدَ وَإِلا فَلاَ، وَضَمَانُهُ حينَئذ منْ المُشْتَرى وَفَسَدَ بشَرْطِ مُدَّة بعَيدَةِ أَوْ مَجْهُولَة، أَوْ مُشَاوَرَة بَعيد وَإِنْ أَسْقَطَ أَوْ لَبُسَ ثَوْبٌ كَثيرًا وَرَدَّ أَجْرَتَهُ وَبَشَرْط النَّقْد كَغَائِبِ بَعُدَ، وَعُهُدَةُ ثَلاثِ وَمُواضَعَة وَأَرْضِ للزِّرَاعَة لَمْ يُؤْمَن رَبُّهَا، وَجُعْل وَإِجَارَةٍ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ وَمُسْتَأْجِرٍ مُعَيَّنِ يَتَأْخَرُ بَعْدَ نِصْف شَهْرٍ، وَمُنعَ وَإِنْ بلاَ شَرْط في كُلِّ مَا يَتَأْخَّرُ قَبْ ضُهُ عَنْ مُدَّة الخِيَارِ كَمُواضَعَة وَغَائِبِ وَكِرَاءٍ وَسَلِّمَ بِخِيَارٍ، وَانْقَطَعَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاءِ أَوِ الرَّدِّ وَبِمُضِيِّ زَمَــنِهِ فَيَلْزُمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُّ فَى كَالْغَـد، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ اخْتَـارَ أَوْ رَدَّ إِلا بِبَيِّنَةٍ، فَالْكِتَابَةُ وَالسَّتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالتَّلَذُّذُ وَالرَّهْنُ وَالبَيْعُ وَالتَّسَوُّقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمُّدُ الْجَنَايَةَ وَالإجَارَةُ مَنَ المُشْتَرِي رِضًى وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌّ إِلا الإِجَارَةَ، وَانْتَقَلَ لِوَارِثِ وَلِـلْغَرِيبِ إِنْ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَإِلا فَلا كَلامَ لِوَارِثٍ، وَالْقِيَاسُ رُدُّ الْجَمِيعِ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فَي وَرَثَة الْبَائِعِ وَإِجَازَةِ الْجَمِيعِ إِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وَالمِلْكُ لِلْبَائِعِ والضَّمَانُ مِنْهُ، فَالْغَلَّةُ وأرْشُ الجِنَايَة لَهُ بِخِلاَفِ الوَلَدِ والصُّوفِ، وَلَوْ قَبَضَهُ المُشْتَرِى ضَمَنَ فيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلا لِبَيِّنَةِ وَحَلَفَ في غَيْـرِهِ لَقَدْ ضَاعَ وَما فَرَّطَ إِلا أَنْ يُظْهِرَ كَــٰذَبُهُ الأَكْثَرَ منَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الخيَارُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَحْلُفَ مَا فَرَّطَ فالثَّمَنُ كَأَن كَانَ الخيَارُ لَهُ، وَلَوِ اشْتَرَى أَحَـدَ كَثَوْبَيْنِ وَقَبَضَـهُمَا لِيَخْتَارَ فَـادَّعَى ضَيَاعَهُمَـا ضَمنَ وَاحدًا

منْهُمَا فَقَطْ بِالثَّـمَنِ كَانَ فيمَا يَخْتَـارُهُ بِخيَارِ أَوَّلاً وَضَيَاعُ وَاحد، فَفي الخـيَار مَعَهُ ضَمِنَ نِصْفُهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ البَاقي، وَفي الأخْتيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النِّصْفُ منْ كُلِّ كانْقضاء مُدَّته بلا ضَيَاع، وَلَو انْقَضَتْ في الخيَــار مَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ، وَالثَّاني مَا وَجَبَ لعَدَم مَشْرُوط فِيه غَرَضٌ وَلَوْ حُكمًا، كَمُنَادَاة كَطَبْخ وَخيَاطَة وَثُيُوبَة ليَمين يَجدُهَا بِكُواً أَوْ لِنَقْصَ الْعَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ كَعْشَاوَة وَعَوْرِ وَظُفْرِ وَعَرَجٍ وَخِصَاءِ وَاستحاضَة وَعُسْرٍ وَبَخَرٍ وَزِنًا وَشُـرْبٍ وَزُعَرٍ وَزِيَادَةِ سَنِّ وَجُذَامٍ وَلَوْ بَأَصْلٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ لاّ بمَسِّ جنٍّ وَسُقُوط سنٍّ منْ مُقَدِّم أَوْ رَائِعَة وَإِلا فَبِأَكْثَرَ وَشَيْبٍ بِهَا لا بِغَيْرِهَا إِلا أَنْ يَكْثُرَ وَبَوْلٌ بِفَرْشٍ فَى وَقْتٍ يُنْكِرُ إِنْ ثَبَتَ حُـصُولُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلا حَلَفَ إِنْ آلتْ عَنْدَ أَمين وَتَخَنَّثُ عَـبْد، وَفُحُـولَةِ أَمَة اشْتَهَـرَتْ بِذَلِكَ، وَكَرَهَصِ وَعَثَـر وَحَرَن وَعَدَم حَمْلِ مُعْتَادِ وَلاَ رَدَّ بِكَيِّ لَمْ يَنْقُصْ ؛ وَلاَ بِتُهْمَةِ بِكَسَرِقَةِ ظَهَرَتِ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا، وَلا بِمَا لا يطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلا بِغَيْـرِ كُسوسِ خَشَبِ وَفَسَادِ جَوْزٍ وَنَحْـوِهِ، وَمُرٍّ قِثَّاءِ إِلا لشَرْطُ ولا قَـيْمَةِ، ولا بعَـيْبِ قَلَّ بدَارِ وَرَجَعَ بِقِيمـةِ مَا لَهُ بَالٌ مِنْهُ فَقَطْ كَـصَدْعِ جِدَارِ بِغَيْرِ وَاجِهَتِهَا لَمْ يُخَفُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَإِلا فَكَثيرٌ كَعَدَم مَنْفَعَة منْ مَنَافعها، وَكُلُّ مَا نَقَصَ الثُّلُثَ فَلَهُ الرَّدُّ، كَسُوء جارهًا، وَكَثْرَة بَقِّهَـا وَنَمْلِهَا، وَكَشُوْمِهَا وَجُنْبِهَا، وَإِنِ ادَّعَى الرَّقِيقِ حُرِّيَّةً لَمْ يُصَدَّقُ ولا يَحْرُمُ لكنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ به إِنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ المُشْتَرِي ثُمَّ إِنْ بَاعَ بَيَّنَ مُطْلَقًا، وَالتَّغْرِيرُ الفعْلَيُّ كَالشَّرْط كَتَلْطيخ ثَوْب عَبْد بــمدَاد وَتَصْرِيَة حَيَــوَان، وَيُرَدُّ إِنْ حَلَبَهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُــوتِ، وَحَرُمَ رَد اللَّبَن كَغَيْـرِه بَدَلاً عَنْهُ لاَ إِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَة أَوْ قَـبْلَ حَلْبهَا، وإنْ حُلبَتْ ثَالثَةً، فَإِنْ حَصَلَ الاخْتَيَارُ بِالثَّـانيَة فَرَضيَ وَإِلا فَلَهُ الثَّالثَةُ، وَحَلَفَ إِن ادَّعَى عَلَيْه الرِّضَى ولا رَدَّ إِنْ عَلِمَ، وَعَلَى الْبَائِعِ بَيَانُ مَا عَلَمَـهُ وَتَفْصِيلُهُ أَوْ إِرَاءَتُهُ لَهُ ولا يَحْمِلُهُ ۖ وَإِلا فَـمُدَلِّسٌ، ولا يَنْفَعُـهُ التَّبَرِّي مِـمَّا لَمْ يَعْلَمْ إلا في الرَّقيق خَـاصَّةً إنْ طَالَتْ إِقَامَــتُهُ عِنْدَهُ، ولا إِنْ زَالَ إِلا أَنْ يُحْتَمَلَ عَــوْدُهُ، ولا إِنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى كَرُكُوب، وَاسْتِعْمَالِ دَابَّةِ، وَلُبْسِ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنِ وَلَوْ بِزَمَنِ الخِصَامِ

بخــٰلاَف مَا لاَ يَنْقُصُ كَـسُكْنَى دَار زَمَنَهُ، وَكَـسُكُوت طَالَ بلاَ عُــٰـٰذْر، وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ فِي كَالْيُومُ لَا أَقَلَّ لاَ كَمُ سَافِرِ وَلَهُ الرُّكُوبُ كَحَاضِرِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَوَدُهَا أو الرَّدُّ، وَلاَ إِنْ فَاتَ حِسًّا كَهَلاَكِ أَوْ ضَيَاعِ أَوْ حُكْمًا كَكْتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَبَيْعٍ وَحَبْسٍ وَصَدَقَةِ وَتَعَلِينَ الأَرْشُ فَيُقَوَّمُ سَالمًا وَمَعَيِّبًا، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنَ النِّسْبَةُ بخلاَف إِجَارَة وَإِعَارَة وَرَهْن، فَيُوقَفُ لخَلاَصه وَيُردُّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَعَوْده لَهُ بِعَيْب أَوْ فَلَس أَوْ فَسَادٍ، أَوْ بِمِلْكِ مُسْتَأْنَفِ كَبَيْعِ أَوْ هِبَةِ أَوْ إِرْثِ وَلَو بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الشَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ، وَقَلْ دَلَّسَ فَلاَ رُجُوعً وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهُ وَبِأَقَلَّ كَلَمُلَ، وَلَا عَلَى حَاكم وَوَارِثِ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ، بِيعَ كَدَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمَـا بِالْعَيْبِ، وَإِنْ حَدَثَ بِالمَبيعِ عَيْب مُتُوَسِّطٌ كَعَجَفٍ وَعَمَّى وَعَـورٍ، وَعَرَجٍ، وَشَلَلٍ، وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ، وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ فَلَهُ التَّمَاسُكُ وَأَخْـذُ الْقَدِيمِ وَالرَّدَّ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ يقومُ صَحِيحًا ثُمَّ بِكُلِّ إِلا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بِالحَادِثِ فَكَالْعَدَمِ كَالْقَلِيلِ كَوَعَكِ وَرَمَدِ وَصُدَاعٍ، وَقَطْعِ ظُفْرٍ وَخَفِيفٍ حُمَّى وَوَطْءِ ثَيِّب وَقَطْعِ شَفَة كَنِصْفَيْنِ أَوْ كَقَمِيصِ إِنْ دَلَّسَ، وَالمُخْرِجُ عَنِ المَقْصُودِ مُفِيتٌ كَتَقَطِيعٍ غَيْرٍ مُعْتَادِ وكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمٍ إِلا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْليس، أَوْ بِسَمَاوِيٌّ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ في إِبَاقِهِ فَالـثَّمَنُ، وَالْقَوْلُ لِلمُشْتَرِي إِنَّهُ مَا رآهُ وَلا رَضي به ولا يَمينَ إلا أَنْ يُحَقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَلَّبَ، وَللْبَائِعِ أَنَّهُ ما أَبَقَ عِنْدَهُ كَـذَلكَ لإِبَاقِه بِالْقُـرْبِ إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فَـى الْعَيْبِ وَفَى قَـدَمِه إِلا أَنْ تَشْـهَدَ الْعَـادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يَقْطَعُ بِصِدْقه وَإِن ابْتَاعَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا في صَفْقَة فَظَهَرَ عَيْبٌ بَبَعْضِه فَلَهُ رَدُّهُ بحصَّته منَ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يكُنْ سِلْعَةً وَإِلا فَفِي قِيمَتِهَا إلا أَنْ يَكُونَ المَعِيبُ الأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًا فالْجَمِيعُ كَأْحَدِ مُزْدَوِجَيْنِ أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بالأَقَلِّ إِن اسْتَحَقَّ الأَكْثَرَ بِخِلاَفِ المَوْصُوفِ وَالِمِثْلَىِّ، فَإِنْ كَانَ دَرْهُمَان وَسَلْعَةً تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ، فَاستَحَقَّت السِّلْعَةُ وَفَات النُّوْبُ فَلَهُ قِيمَةُ الشوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ، وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ المُبْتَاعَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَـد الْبَائِعَيْنِ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى لِلْفَـسْخِ لَا الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤْبَّرَةُ

والصُّوفُ التَّامُّ كَـشُفْعَة وَاسْتـحْقَاق وَتَفْليس وَفَسَاد وَدَخَلَتْ في ضَـمَان الْبَائع إنْ رَضَىَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ وَلا رَدَّ بَغَلَط إِنْ سُمِّىَ بِاسْمٍ عَامٌّ ولا بِغَبْنِ وَلَوْ حَلَفَ الْعَادَةَ إلا أَنْ يَسْتَسْلُمَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ بجَهْله، وَلَهُ الرَّدُّ في عُهْدَةِ الثلاَثِ بِكُلِّ حَادِثِ إِلا أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى البَائع فيها النَّفَقَـةُ وَلَهُ الأرْشُ كَالمَـوهُوبِ إلا أَنْ يُسْتَثْنَى مَـالُهُ، وفي عُهـْدَة السُّنَة بِجُذَام أَوْ بَرَصِ أَو جُنُونِ بِطَبْعِ أَوْ مَسِّ جِنِّ لا بكَضَرْبه إنْ شَرَطَا أَو اعْتيدَ أَوْ سَقَطَتَا بكعتق وَبِإِسْقَاطِهِ مَا زَمَنَهُمَا وَابْتِدَاؤُهُمَا أَوَّلَ النَّهَارِ مِنَ المُسْتَقْبَلِ لا مِنَ الْعَـقْدِ، وَانْتَقَلَ الضمانُ إِلَى المُشْتَرِى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللازِمِ إِلا فِيمَا فِيهِ حَقَّ تَوْفِيَةٍ مِنْ مكيلٍ أَوْ مَوْزُونِ أَوْ مَعْدُودٍ، فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَأَسْتَمَرُّ بِمِعْلَاهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ المُشْتَرى وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْقَرْضِ فَعَلَى المُقْتَرِضِ، وَإِلا المَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ أَو الْغَائِبِ فَبَالْقَبْضِ كَالْفَاسِدِ، وَإِلَّا المُ وَاضَعَةَ فَبِرُؤْيَةِ الدَّم، وَإِلَّا الثِّمَارَ فَبَالأَمْنِ مِنَ الجَائِحَةِ، وَإِلا عُهْدَةَ الثَّلاَث فَبانْتِهَا بِهَا، وَالْـقَبْضُ في ذي التَّوْفيَة باستيفاء مَا كيلَ أَوْ عُدَّ أَوْ وُزُنَ مِنْهُ وَفِي الْعَقَـارِ بِالتَّخْلِـيَةِ وَفِي دَارِ السَّكْنَى بِالإِخْـلاَءِ وفي غَيْـرِهِ بِالْعُرْفِ، وَتَلَفُ المَبِيعِ وَقُتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِىٌّ مُبْطِلٌ، وَتَلَفُ بَعْضِهِ، أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْب بِه، وَحَرُمُ التَّمَسَّكُ بِالأَقَلِّ إِلا المِثْلِيُّ، وَخُيِّرَ مُشْتَرِ إِنْ غِيبَ بَائِعٌ أَوْ عِيبَ أُوِ اسْتُحقُّ بَعْضٌ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْلاَفُ المُشْتَرِي قَبْضٌ وَالْبَائِعِ والأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ كَتَعْبِيبِهِ، وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَـبْضِ إِلا طَعَامَ المُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِرْقِ قَاضٍ وَجُنْدِيٍّ إِنْ أَخَذَ بِكَيْلِ لاَ جُزَافًا إِلا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ، وَجَازَ إِقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ وَلِمُقْتَرِضٍ بَيْعُهُ كَصَدَقَةٍ وَلَوْ مُرَتَّبَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقَالَةٌ منْ جَميعه وَكَذَا منْ بَعْضه إلا إذا كَانَ التَّمَنُ لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَغَابَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ إِنْ وَقَعَتْ بالثمَنِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ سَوْقُهُ لا بَدَنُهُ لا بِمثْله إلا الْعَيْنَ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلَهَا وَإِنْ حَاضِرَةً، وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إلا فِي طَعَامِ المُعَاوَضَةِ والشَّفْعَة وَالمُرابَحَةِ وَتَوْليَةٌ فيه وَشَرِكَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِنْ أَشْرَكْتُهُ حُمِلَ عِنْدَ الإِطْلاقِ عَلَى

النّصْف، وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرْكَتَهُمَا فَلَهُ الثُّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ النّصْف، وَإِنْ سَأَلُ ثَالِثٌ شَرْكَتُهُمَا فَلَهُ الثُّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَهُ الْخَيَارُ، وَإِنْ عَلَمَ بِأَحَد العُوضَيْنِ ثُمَّ عَلَىمَ بِالآخرِ فَكَرِهَ فَلَلكِ لَهُ، والأَضْيَقُ صَرَّفٌ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ، فَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ، فَإِقَالَةُ عَرْضٍ، وَفَسْخُ دَيْنِ فَي وَيْ فَيْهِ، فَإِقَالَةُ عَرْضٍ، وَفَسْخُ دَيْنِ فَى دَيْنِ فَبَيْعُهُ بِهِ فَابْتِدَاؤُهُ.

فصل: المُرَابَحَةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بِشَمَنه وَرَبْحٌ عُلمَ جَائزَةٌ وَلَوْ عَلَى عِوَضٍ مَنضْمُونِ، وَحُسِبَ إِنْ أَطَلَقَ رَبْحُ مَا لَهُ عَيْنَ " قَائمَةٌ كَنصَبْغ وَطَرْز وَقَصًّ وَخِيَاطَةٍ وَفَــتْلِ وَكَمْدِ وَتَطْرِيَةٍ، وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى الثَّمَنِ كَأْجْـرَةٍ حَمْلِ وَشَدٍّ وَطَيٍّ اعْتيدَ أُجْرَتُهَا، وكراء بَيْت للسِّلْعَة فَقَطْ وإلا فَلا إنْ بَيَّنَ أَوْ قَالَ عَلَى َّ رَبْحُ الْعَشَرَة أَحَدَ عَشَرَ وَكُمْ يُبِيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الأصْلِ، وَفِي رِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ خُمْـسُهُ، فَإِنْ أَبْهَمَ كَقَامَتْ عَلَىَّ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَـدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا، ولَمْ يُفْصِلُ فَلَهُ الفَسْخُ إِلا أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ، وَتَحَتَّمَ الحَطُّ في الفَوات، وَوَجَبَ تَبْيِـينُ مَا يُكْرَهُ وَمَـا نَقَدَهُ وَعَقَـدهُ، والأَجَلِ وَطُولِ زَمَانِهِ، والتَّـجَاوُزِ عَنْ زَيْفٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً، أَوْ مِنَ التَّرِكَةِ والرُّكُوبِ واللَّبْسِ والتَّوْظِيفِ، وَلَوِ اتَفَقَتِ السِّلَعُ إِلا مِنْ سَلَمٍ، فإن غَلِطَ بِنْقصٍ وَصُدِّقَ أَوْ ثَبَتَ فَلِلْمُشْتَرِى الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحُهُ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَدَفْعِ القيمَةِ يَوْمَ بَيْعِهِ، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ لَزمَ المُبْتَاعَ إِنْ حَطَّهُ وَرَبْحَهُ، وَإِلا خُيِّرَ كَـأَنْ غَشَّ، فَإِنْ فَاتَتْ فَـفِي الْغِشِّ الأَقَلُّ مِنَ الثَّمَنِ والقيمــة مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذَبِ وَرَبْحِهِ، وَالمُدَلِّسُ هُنَا كَغَيْرِهِ.

فصل: يَتَنَاوِلُ الْبِنَاءُ والشَّجَوُ الأرْضَ وَتَنَاوِلَتُهُمَا والبَدْرَ لا الزَّرْعَ ولا مَدْفُونًا بَلْ لمالكه إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ أَو رِكَازٌ ولا الشَّجَرُ ثَمَرًا مُؤبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلاَ لَمَالكه إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلَكُلِّ حُكْمُهُ، والدَّارُ: الثَّابِ مَهْنَته وَرَفَّ وَسُلَّمٍ سُمِّرَ وَرَحَى مَبْنَيَّةً، وَالْعَبْدُ: ثِيَابَ مِهْنَته وَأَلْغَى شَرْطُ عَدَمَها، كَشَرْطِ مَا لاَ غَرضَ فِيهِ وَلا مَاليَّةٍ وَعَدَمُ عُهْدَةِ الإِسْلاَمِ وَالمُواضَعة عَدَمَها، كَشَرْطِ مَا لاَ غَرضَ فِيهِ وَلا مَاليَّةٍ وَعَدَمُ عُهْدَةِ الإِسْلاَمِ وَالمُواضَعة

وَالجَائِحَةُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالنَّـمَنِ لِكَذَا فَلاَ بَيْعَ، وَصَحَّ بَيْعُ ثَـمَرِ وَزَرْعِ إِنْ بَدَا صَـ لاَحُهُ أَوْ مَعَ أَصْله أَوْ أُلْحقَ به، أَوْ بشَـ رْط قَطْعــه إِنْ نَفَعَ وَاحْتــيجَ لَهُ لا عَلَى التَّبْقيَة أَو الإطْلاَق وَبُدُونَّهُ في بَعْضَ كَافَ في جِنْسِهَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَاكُورَةً وَكَفَى فِيهَا لاَ بَطْن ثَان بطيب أَوَّل وَهُوَ الزَّهْوُ، وَظُهُورُ الحَلاَوَة وَالتَّـهَيَّؤُ للنَّضْج، وَفَى ذى النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ وَفِى البُّقُولِ بِإِطْعَامِهَا، وَفِى البَطِّيخِ بِكَالْأَصْفِرَارِ، وَفِى الحَبُّ يُبْسُأ وَمَضَى بَيْعُهُ إِنْ أُفْرِكَ بِقَـبْضِهِ، وَلَلْمُشتَرِى بُطُونٌ نَحْوَ مَقْـثَأَة وَيَاسمين، وَلا يَجُوزُ لأَجَلِ بِخِلاَفِ مَا لاَ يَنْتَهِى فَيَـتَعَيَّنُ الأَجَلُ، وَجَازَ لِمُعْرِ وَقَائِم مَقَـاَمَهُ اشْتراءُ ثَمَرَة أَعْرَاهَا تَيَبَّسَ بِخَرْصِهَا مِنْ نَوْعِهَا، وفي الذِّمَّة عَلَى التَّعْجِيلِ إِنْ لَفَظَ بِالْعَرْيَة وَبَدَا صَلاَحُهَا وَالمُشْتَرى خَمْسَةُ أَوْسُق فَدُونَ، وَقَصْدَ المَعْرُوف أَوْ دَفْع الضَّرَر، وَلَكَ شِرَاءُ ثَمَنِ أَصْلِ لِغَيْرِكَ في حَائِطكَ بخَرْصه لقَصْد المَعْرُوف فَقَطْ، وَبطَلَتْ بمَانع قَبْلَ حَوْزِهَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، وزَكَاتُهَــا وَسَقْيُهَا عَلَى المُعْرِى وَكَمُلَتْ، وَتُوضَعُ جَائحَةُ الشِّمَـارِ ولوْ كَمَوزِ وَمَقَاثِئَ وإنْ بيعَتْ عَلَى الجَدِّ، أَوْ منْ عُـريَّته، أَوْ مَهْرًا إِنْ أَصَابَتِ الثُّلُثَ وَأُفْرِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا بِهَا لاَ عَكْسُهُ، أَوْ مَعَهُ، واعْتُبرَ قِيمَةُ مَا أُصِيبَ مِنْ بُطُونِ وَنَحْوِهَا إِلا مَـا بَقَىَ فِي زَمَنِهِ، وِلا يُسْتَعْجَلُ وَإِنْ ثَعَيَّشَتْ فَتُلْثُ الْقيمَة، وَهي مَا لا يُستَطاعُ دَفْعُهُ منْ سَماوى الو بَيش، وفي السَّارق خــلاَفٌ وَتُوضَعُ منَ الْعَطَش وَإِنْ قَلَّ كــالْبُقُــول والزَّعْــفَرَان والــرَّيْحَان وَالْقُــرْط وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التَّوت وَالْفِجْلِ وَنَحْوِهَا ولَزِمَ الْمُشْتَرِىَ الْبَاقِي وَلَوْ قَلَّ وإنِ انْتَهَى طِيبُهَا فَلا جَائِحَة كَالقَصَبِ الحُلوِ ويَابِسِ الحَبِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَوْلُ الْبَائع، وفي قَدْر المُجَاحِ فَالمُشْتَرِي.

فصلُ: إِنِ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ في جنْسِ ثَمنِ أَوْ مُثْمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا وَرَدَّ قَيْمَتَهَا في الْفَوَاتِ يَوْمَ الْبَيْعَ، وفي قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الأَجَلِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الْحَميلِ فَفي الْقيَامِ حَلَفَ وَفُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَنُكُولِهِمَا وقَضَى الْحَالِفُ وَبَدَا الْبَائِعُ، وإِنْ فاتَتْ فَالْقُولُ للْمُشْتَرِى بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهَ كَالتَّجَاهُلِ في النَّكَافِ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ الثَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ

وتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ، وَفَى انْتِهَاءِ الأَجَلِ فَالقَوْلُ لَمُنْكِرِ الاَنْتَهَاء بِيَمْيِنه إِنْ أَشْبَهَ، فإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفًا وَفُسِخَ وَرُدَّ فَى الْفُواَتِ القِيمَةُ، وَفَى أَصْلُهُ فَالقَوْلُ لِمِنْ وافْقَ الْعُرِفَ وإلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدُّقَ المَشترَى بِيَمِينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الثَّمَنِ أَو السَّلْعَة فالأصْلُ بَقَاوُهُما إلا لعرف، ومنه طُولُ الزَّمَنِ وإشْهادُ المُشْتَرِى بِبَقَاء التَّمْنِ مُقْتَضِ لَقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَهُ تَحْلَيفُ البَائِعِ إِنْ قَرُبَ مِنَ الإِشْهَادِ كالعَشرة لا الشَّهْرِ كَاشِهَادُ البَائِعِ بِقَبْضِه ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَهُ، وإِن ادَّعَى مُشْتَرِ بَعْدَ إِشْهَادِه بِلَفْعِ الشَّهْرِ كَاشِهُمَا وَلَى اللَّهُمِ النَّعْمِ النَّهُمَ النَّهُمَ النَّهُمَ اللَّهُمِ النَّمَ فَالْقَوْلُ لَهُ فَى كَالْعَشَرَة، وَلِلنَائِعِ فَى كَالشَّهْرِ بِيمِينِ الشَّمَنِ أَنَّهُ لَمْ يَشْبِهُ النَّمَ الْمُشَمِّ النَّهُمَ إِنْ لَمْ يَغْبِطِ الْفَسَادُ، وَالمُسْلَمُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْبُلُ وَلَى مُوضِعِ الْعَقْدِ فَى الْبَتَعِ فَى كَالشَّهُمْ وَسَعْ وَمُعْ وَلَى اللَّهُ فَوْلُ لَمْ يُشْجِها حَلَفًا وَقُلْهُ إِنْ لَمْ يَعْبُلُ وَلَى مُونُ المُسْلَمُ فَيْهُ فَسَلَمٌ وَسَطُ وفى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلِلا فَالْبَائِعُ مَ وَإِنْ لَمْ يُعْبَضُ بِسُوقِهَا وَإِلا فَفَى أَى مَكَانِ مِنْهَا.

بلبُ: السَّلَمُ بَيْعُ مَوْصُوف مُؤَجَّلِ في الذَّمَّة بِغَيْرِ جِنسه، وَشَرْطُهُ حُلُولُ رَأْسِ المَالِ وَجَازَ بِلا شَرِط إِنْ كَانَ عَينًا وَجَازَ بِلا شَرط إِنْ كَانَ عَينًا وَجَازَ بِلا شَرط إِنْ كَانَ عَينًا وَحَوْرَانَ لَتَعَينُه وَلَوْ لأَجَلِ السَّلَم، وكُرِه إِن كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ مَثْلِيّا أَوْ عَرْضًا إِنْ لَمْ يَحْضُرُ الْعَرْضُ أَوْ يَكِلِ الطَّعَامَ، وَبِمَنْفَعَة كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ وَلَوِ انْقَضَتْ بَعْدَ أَجَلِه وَبِجُزاف وَبِخِيارِ في الثَّلاث إِنْ لَمْ يُنْقَدُ وَرَدًّ زَائِف وَعَجِلَ وَإِلا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ فَقَطْ، وأَنْ لا يكُوناً طعامَيْنِ ولا نَقْدَيْنِ ولا شَيْئًا في أَكْثرَ مِنْهُ أَوْ أَجْودَ كَالْعَكْسِ إِلا أَنْ تَخْتَلِفَ المَنْفَعَةُ كَفَأْرَة الْحَمُر في الأَعْرَابِيَّةِ، وسَابِقِ الخَيْلِ في الحَواشِي، وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَملِ أَوْ سَابِقٌ في غَيْرِهِ وقُوَّةَ الْبَقَرَة، وكَثُرَة لَبَنِ الشَّاة إلا الضَّأْنَ عَلَى الأَصَحِ، وكَصَغِيرِيْنِ في كَبِيرٍ وعَكْسِه إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَانِ بِخلافٍ وعَكْسِه، أَوْ صَغِيرٍ في كَبِيرٍ وعَكْسِه إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَانِ بِخلافٍ وعَكْسِه، وَطَيْرِ الأَكْلِ، وكَجِدْع طَويلِ غليظٍ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وعَيْرٍ الآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والْأَغْنَمِ وطَيْرِ الأَكْلِ، وكَجِدْع طَويلِ غليظٍ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ والْغَنْم وطَيْرٍ الأَكْلِ، وكَجِدْع طَويلِ غليطٍ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ والْغَنْم وطَيْرٍ الأَكْلِ، وكَجِدْع طَويلِ غليطِ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ والْمَنْ أَنْ عَلَيْ أَلَهُ فَقُولُ الْأَلْكُونُ وَلَا عَلَيْ فَلَا عَلَيْهِ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وَالْمُ عَلِيلُ عَلَيْطُ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع وَالْعَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِولِ الْوَلَا عَلِيظٍ في غَيْرِه، وَسَيْفَ قَاطِع في في المَوْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَافِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

في أَكْثَرَ دُونَهُ، وكَطَيْر عُلِّمَ أَوْ آدَمَيٍّ بكَنَسْج وَطَبْخ إلا السَّهْلَةَ كالْكتَابَة وَالْحساب وَالْغَزْلُ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ فَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتُ الْمَنْفَعَةُ كَرَقيق قُطْن وَكَتَّان وَلا عبْرَةَ بالذُّكُورَة وَالأنُّوثَة وَلا بالْبَيْض، وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِأَجَل مَعْلُوم كَنصْف شَهْر، وَجَازَ بِنَحْوِ الحَصَادِ وَاعْتُبِرَ المُعْظَمُ وَالأَشْهُرُ بِالأَهْلَّةِ، وَتَتَّمَ المُنْكَسِرَ ثَلاثَينَ وَإِلَّى رَبِع حَلَّ بأوَّله وَفيـه بوَسَطه عَلَى الأصَحِّ إلا إذَا شَرَطَ قَبْـضَهُ ببَلَد فَيَكْفي مَسَـافَةُ الْيَوْمَينِ إِنْ شَرَطًا الحُرُوجَ وَخَرَجًا حِينَئذِ بِبُرٌّ أَوْ بِغْير رَبْح، وَأَنْ يَكُونَ في الذِّمَّة لا في مُعَيَّن، وَأَنْ يُصْبَطَ بعَادَته منْ كَـيْل أَوْ وَزْن أَوْ عَدَد كَالرُّهان والبَيْض وقيسَ بِخَيْطٍ أَوْ بِحَـمْلِ جِرْزَةٍ في كَقَـصِيلِ لا بُفَدَّان أَوْ بِالتَّـحَرِّي، كَنَحْو كَـذَا أَوْ نَحْو هَذَا، وَفَسَدَ بِمعْيَار مَجْهُ ول وأنْ تُبَيَّنَ الأوْصَافُ الَّتِي تَخْتَلَفُ بِهَا الأغْرَاضُ عَادَةً منْ نَوع وَصنْف وَجَوْدَة وَرَدَاءَة وَبَيْنَهُ مَا، وَاللَّوْنُ فِي الْآدَمْ فِي الْآدَمْ وَالثَّوْب وَالْعَسل ومكان الحُوت وَالثَّمَـر وَنَاحيَتهمَا وَالْقَدْرُ وَفي الحَـيَوَان السِّنُّ وَالذَّكُورَةُ والأنُوثَةُ وَالْقَدَّ فَى الْبُرِّ السَّمْرَاء وَالْمَحْمُ ولَةُ والجَدَّةُ وَالْمَلْءُ وَضَدُّهُمَا، وَفَى الثَّوْبِ الرِّقَّةُ وَالطُّولُ والعَرْضُ وَضِدُّهَا، وفي الزَّيْتِ المُعْصَـرِ مِنْهُ وَنَاحِيَتُهُ وفي الَّلَحْمِ السِّمَنُ وَالذُّكُورَةُ وَضَـدُّهُمَا، وَكَوْنُهُ رَاعيًـا أَوْ مَعْلُوفًا، أَوْ مِنْ جَنْبِ أَوْ رَقَـبَةٍ، وفي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَوْ مَـرْجَانِ أَوْ زُجَاجٍ أَوْ مَـعْدِنِ أَوْ مَطْبُـوخٍ مَا يَحْـصُرُهُ وَيُمَـيّزُهُ، وَحُملَ في البجيِّدِ وَالرَّديءِ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلا فَالْوَسَطُ، وَأَنْ يُوجَدَ عَنْدَ حُلُولُه غَالبًا، فلا يَصحَّ فيمًا لا يُمْكنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ مَعْدن ولا جُزَاف وَأَرْض وَدَار وَنَادر الْوُجُود وَإِن انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ خُيِّرَ المُشْتَرِي في الْفَسْخ وَالْبَقَاءِ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْقَابِلَ فَلا فَسْخَ، وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَأْخيرُ إلا أَنْ يَرْضَــيَا بِالمُحَاسَبَة، وَجَازَ قَبْلَ الأجَلِ قَبُولُهُ بِصِفَتِهِ فَقَطْ كَقَبْلِ المَحِلِّ إِنْ حَلَّ وَلَمْ يَدْفَعْ كَرَاءً وَلَـزَمَ بَعْدَهُمَا، وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَدْنَى لا أَقَلُّ إِلا أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الزَّائِدِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِنْ قَبْلَ الأجَلِ إِنْ عَجَّلَ، وَكَانَ المُسْلَمُ فِيهِ غَيْرَ طَعَامِ وَرَأْسِ المَالِ فيهِ لا بِذَهَبٍ، وَرَأْسُ المَالِ وَرِقٌ وَعَكْسُهُ ولا بِطَعَامٍ وَرَأْسُ المَالِ طَعَامٌ، ولا يَلْزَمُ دَفْعُـهُ ولا قَبُولُهُ بغَيْر مَحَلّه وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ، وَجَازَ شَرَاءٌ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازِ جُمْلَةً مُفَرَّقَةً عَلَى أَوْقَات، أَوْ كُلَّ يَوْمٍ قِسْطًا مُعَيِّنًا بِكَذَا، وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَسَلَمٌ، كاسْتصْنَاعِ سَيْف أَوْ سَرْجٍ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامِلُ أَوِ المَعْمُولُ مِنْهُ، وَإِنِ اشْتَرَى المَعْمُولُ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ وَجَازً إِنْ شَرَعَ كَشَرِاءٍ نَحْوِ تَوْرٍ لِيكُمْلَ بِخِلافِ ثَوْبٍ لِيكُمُلَ إِلا أَنْ يُكْثِرَ الْغَزْلَ عنْدَهُ.

بلب: القَرْضُ إعْطَاءُ مُتَمَوَّل في عوض مُماثِل في الذِّمَّة لنَفْع المُعْطى فَقَطْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَإِنَّما يُقْرِضُ مَا يُسْلَمُ فيه إلا جَارِيَةٌ تَحلُّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّمُ لاَ المثلُ وَحَرُمَ هَديّتُهُ تَفُوتَ بِوَطْءَ أَوْ غَيْبَة ظُنَّ وَطُوْهَا فِيهَا أَوْ تَغَيِّرُ ذَات فَالْقِيمَةُ لا المثلُ وَحَرُمَ هَديّتُهُ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ وَالقَاضِي وَذِي الجَاهِ إِلاَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِثْلُهَا، أَوْ يَحْدُثُ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُرِهَتْ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتَ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا إِلاَّ لَضَرُورَة كَعُمُومِ الخَوْف وَمُلكَ بالعَقْد، ولا يَلْزُمُ رَدُّهُ إِلا بِشَرْط أَوْ عَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَادة كَأَخْذه بَغَيْر مَحَلّه إِلاَّ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلُهِ أَوْ عَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَرْط، وَاشَرُاط رَهْنِ وَحَمِيلِ.

قُصلُ: المُقَاصَةُ مُتَارِكَةُ مُدينيْنِ بِمُتَمَاثلَيْنِ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ فِي دَيْنَى الْعَيْنِ مُطْلَقًا إِن اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلاَّ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوَّلاً أَوِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاً أَوْ قَدْرًا وَهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضِ أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاَّ وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضِ كَذَلكَ وَمُنعَا مِنْ بَيْعٍ مُطْلَقًا كَأَنِ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَحِدلاً وَإِلاَّ فَلاَ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَحِدلاً وَإِلاَّ فَلاَ اخْتَلَفَا صَفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَحِدلاً وَإِلاَّ فَلاَ اخْتَلَفَا صِفَةً ، أو اخْتَلَفَا وَصِفَةً ، أو اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اتَّخَدَا أَوْعًا وَصِفَةً ، أو اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اتَّفَقَا أَجَلاً .

بابُ: الرَّهْنُ مُتَمَوَّلٌ أُخِذَ تَوَثَّقًا بِهِ فَى دَيْنِ لاَزِمٍ أَوْ صَائِرٍ إِلَى اللَّزُومِ، وَرَكْنُهُ عَاقَدٌ وَمَرهُونٌ وَمَرهُونٌ بِهَ، وَصِيعَةٌ كَالْبَيْعِ وَلَوْ بِغَرَرِ كَابِقِ وَتَمَرَة لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا، أَوْ كَتَابَة مُكَاتَب، وَخِدْمَة مُدَبَّرٍ واسْتَوْفَى مِنْهُمَا، فَإِنْ رُقَّ فَمِنْهُ، أَوْ غَلَّة ضَلاَحُها، أَوْ جُزُء مُشَاعًا، وَجَازَ الْجَمِيعُ إِنْ كَانَ البَاقِي للرَّاهِنِ، ولَهُ اسْتِعْجَارُ جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِه بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِه بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا

يَضْمَنُهُ، فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوَّلا قُسمَ إِنْ أَمْكَنَ بلا ضَرَر وَإِلا بِيعَ وَقَضَيَا، وَأُمَّ دُونَ وَلَدَهَا وَعَكُسُهُ وَحَازَهُمَا المُرْتَهَنُّ، وَمُسْتَأَجِر وَمُسْأَق وَحَوْزُهُمَا الأوَّلُ كَاف وَمَـثْلَىٍّ وَلَوْ عَـيْنًا إِنْ طَبَعَ عَلَـيْه أَوْ كَـانَ تَحْـتَ أَمِينِ وَدَيْـنِ وَلَوْ عَلَى المُـرْتَهَنِ وَالمُسْتَعَارِ للرَّهْنِ، وَرَجَعَ صَاحبُهُ بقيمَته أَوْ بثَـمنه إنْ بيعَ، وَضَمنَ إنْ رَهَنَهُ في غَيْر مَا أَذِنَ لَهُ فيه، فَلرَبِّه أَخْذُهُ إِنْ وَجَدَهُ قَائمًا وإلا فَقيمَتُهُ، وَلَوْ كَانَ مَمَّا لا يُغَابُ عَلَيْه أَوْ هَلَكَ بِبَيِّنَة، وَمَنْ مُكَاتَب وَمَأْذُون وَوَلَىِّ مَحْجُور لمَصْلَحَة لا منْ كَأْحَد وَصيَّيْن وَلَزَمَ بِالْقَوْل وَلا يَتمُّ إلا بِالْقَبْضِ وَالغَلَّة للرَّاهِن وَتَوَلاهَا المُرْتَهِنُ لَهُ بإذْنه وَبَطَلَ بِشُرْط مُنَّاف كَأَنْ لا يَقْبِضَهُ، أَوْ لا يَبِيعَهُ عنْدَ الأجَل وَيَجْعَلَهُ في فَاسد إلا أَنْ يَفُوتَ، فَفَى عَوَضه أَوْ في قَرْضِ جَدِيدِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمٍ وَاخْتَصَّ بِهِ الجَدِيدُ، وَبَمَانِع كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِه قَبْلَ حَوْزِه، وَلَوْ جَدَّ المُرْتَهَنُ فيه وَبإِذْنه في وَطْء أَوْ سُكْنَى أَوْ إِجَـارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِنْ فَاتَ بِنَـحْوِ عِتْقِ أَوْ بَيْعِ أَوْ فِي بَيْـع وَسَلَّمَهُ وَبِإِعَارَة مُطْلَقَة، وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لرَاهنه اختيَارًا إِلا أَنْ يَفُوتَ بِعِتْق أَوْ تَدْبير أَوْ حَبْس أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَغَصْـبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ وَطَئَ بلا إِذْنَ فَوَلَدُهُ حُرُّ، وعَجَّلَ المَلُّ الدَّيْنَ أَوْ قَـيمَتَـهَا وَإِلا بَقيَتْ فَـتُبَاعُ لَهُ، وَالْقَـوْلُ لطَالب حَوْزه عنْدَ أمين وفي تَعْيينه نَظَرُ الحَاكم، وإنْ سَلَّمَهُ بلا إذْن للرَّاهن ضَمنَ الدَّيْنَ أو الْقيمَةَ، وَللْمُوتَهِن ضَمَنَهَا، وَجَازَ حَوْزُ مُكَاتَبِ الرَّاهِن وَأَخيه لا مَحْجُوره، وَارْتَهَان قَبْلَ الدَّيْنِ، وَعَلَى مَا يَلْزَمُ بِعَمَل أَوْ جَهَالَة أَوْ منْ قسيمَة لا في نَجْم كتَابَة مِنْ أَجْنَبيٍّ، وَٱنْدَرَجِ صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ، وَقَرْخُ نَخْلِ لا ثَمَـرَة وَلَوْ طَابَتْ ولا بَيْض وَمَالُ عَبْد وَغَلَّةٌ إِلا لِشْرَطِ، وَجَـازَ شَرْطُ مَنْفَـعَةِ عُيِّـنَتْ بِبَيْعِ فَقَطْ، وَعَلَـى أَنْ تُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ مُطْلَقًا، ولا يُقْبَلُ منْهُ بَعْدَ المَانِعِ أَنَّهُ حَازَ قَبْلَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الأمينُ إلا ببَيِّنَة عَلَى التَّحْويز أَو الحَوْر عَلَى الأوْجَه وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضه إنْ فَرَّطَ مُرْتَهنهُ وَإلا فَهَلْ يَمْضِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا أَوْ لا؟ قَوْلان أَوْ بَعْدَهُ إِنْ بَاعَهُ بِمثْلِ الدَّيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ مِنْ قَرْضِ وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَـجَّلَ مُطْلَقًا كَمثْله وَهُوَ

عَرْضٌ مِنْ بَيْعِ وَمُنعَ عَـبْدٌ منْ وَطْء أَمَته الـمَرْهُونَة مَعَهُ، وَحُـدَّ مُرْتَهِنٌ وَطَيءَ بلا إِذْن وَإِلاَ فَلا وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ بِلا وَلد حَمَلَتْ أَوْ لا، وَللأمين بَيْعُهُ إِنْ أُذَنَ لَهُ وَلَوْ فَي العَقْد كالمُرْتَهِن بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَقُلُ إِنْ لَمْ آت بالدَّيْن، وَإِلا فَبإِذْن الحَاكم، وإلا مَضَى وَبَاعَ الحَاكمُ إن امْتَنَعَ، وَإِنْ قَــالَ الأمينُ بعْتُهَا بِمَائَة وَسَلَّمْــتُهَا لَكَ، فَأَنْكُرَ المرْتَهِنُ ضَمِنَ الأمِينُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنَّهُ بِنَفَقتِهِ في الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا فيهَا بَخُلَافَ الضَّالَّةَ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بَأَنَّهُ رَهْنَ بِهَا، أَو يَقُولَ عَلَى النَّا الْفَقَتَكَ فيه، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْو شَجَر خيفَ عَلَيْه بُدئَ بِالنَّفَقَة، وَلا يُجْبَرُ الرَّاهنُ عَلَى الإِنْفَاقِ، وَلَوِ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَضَمَنَ مُـرْتَهِنُّ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ وَهُوَ مَمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلاكــه بَـيِّـنَةٌ، وَلَو اشْـتَرَطَ الْبَـرَاءَةَ في غَـيْر مُـتَطَوَّع به، أوْ عَلمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ إِلا بِبَقَاءِ وَإِلا فَـلا، وَلَو اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إِلا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّـنَةُ، وَحَلَفَ مُطْلَقًا لَقَدْ بَاعَ أَوْ تَلِفَ بِلا تَفْرِيطِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، وَإِن ادَّعَى رَدَّهُ لَمْ يُقْبَلُ وَاسْتَمَرَّ الضَّـمَانُ إِنْ قُبضَ الدَّيْنُ أَوْ وُهبَ إِلا أَنْ يُحْضرَهُ أَوْ يَدْعُسُوهُ لأخْذه فَقَالَ دَعْهُ عِنْدَكَ، وَلَوْ قَـضَى بَعْضَ الدَّيْـن أَوْ أَسْـقَطَ، فَجَميعُ الرَّهْن فيمَا بَقَىَ إلا أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَو المُرْتَهِنُ، وَالْقَوْلُ لمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنيَّة، وَلَو اخْتَلَفَا في مَقْبُوض فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَا وَوَزَّعَ كَأَنْ نَكَلا كَالْحَمَالَةِ وَفَى قِيمَةِ تَالَف تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ تجاهَلا فالرَّهْنُ بَمَا فيه وَهُوَّ كالشَّاهِدِ في قَدْر الدَّيْن لا العكْس إلى قيمَته مَا لَمْ يَفُتْ في ضَمَان الرَّاهن، فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْتَهِن حَلَفَ وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْه، وَللرَّاهِن فَكَذَلَكَ وَغَرَمَ مَا أَقَرَّ به وَإِلا حَلَفَا وَأَخَذَهُ المُرْتَهِنُ إِنْ لَمْ يَغرَم الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ، وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَيَوْمُ الارْتِهَانِ عَلَى الأرْجحِ.

بابُ: الفَلَسُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بَمَالِ المَدِينِ، وَالتَّفْلِيسُ الأَعَمَّ قِيَامُ ذِي دَيْنٍ حلّ عَلَى مَدِينِ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ تَبَرَّعِهِ، وَإِعْطَاءُ كلِّ مَا بِيَدَهِ لِبَعْضِ أَوْ بَعْضِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ، بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ،

وَسَفَرُهُ لا رَهْنٌ، وَنَفَقَةُ عَبْد، وَأُضْحِيَةٌ بالمعْرُوف وَلَهُ رَفْعُهُ للْحَاكم فَيَحْكُمُ بخلْع مَاله لغُرمَائه حَضَــرَ أَوْ غَابَ وَهُوَ الأخصُّ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ، وَطَلَبَهُ الْبَعْضُ وَلَوْ أَبَى غَيْرُهُ، وَزَادَ عَلَى مَاله أَوْ بَقَى مَا لا يَفي بالمُؤَجَّلِ وَأَلَد فَمُنعَ مِنْ تَصَرُّف مالِيٍّ إلا فى ذمَّته كَخُلْع، وَطَلاقِ، وَقـصَاصِ، وَعَفْوِ، وَعِتْق أُمِّ وَلَدهِ وَتَبعَـهَا مَالُهَا، وَإِنْ كَثْرَ وَحَلَّ به، وَبالمَوْتَ مَا أَجَّلَ إِلا لَشَرْط، وَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنِ فَنَكَلَ حَلَفَ كلٌّ كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ، وَقُبُلَ إِقْرَارُهُ لِغَيْرِ مُتَّهَم عَلَيْه بالمَجْلس أَوْ قُرْبِه وَتَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارِ لا بِبَيِّنَة وَهُوَ في ذَمَّتِه وَتَعْسِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّـنَـةٌ بأَصْله وَقَوْلُ صَانِع مُطْلَقًا وَبَاعَ مالَهُ بحَضْرَته بالاسْتقْصَاء وَالْخيَار ثَلاثًا وَلَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا أَوْ ثَيَابَ جُمُعَته إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وأُوجِرَ رَقيقٌ لا يُبَاعُ عَلَيْه بخلاف أُمِّ وَلَده لا آلة صَنْعَته ولا يَلْزَمُ بَتَكَسُّب، واستشفاع وَعَفْوٌ لِلدِّيَّة وَانْتِزَاعُ مَالِ رَقيقِهِ وَمَا وَهَٰبَهُ لِوَلَدُهِ وَعُلَجًلَ بَيْعُ مَا خِيفَ فَسَادُهُ أَوْ تَغَيُّرُهُ وَالْحَيُواَنِ بِالْنَظَر وَاسْتُونَى بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرِيْنِ وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيونِ وَلا يُكَلَّفُونَ أَنْ لا غَرِيمَ غَـيرهُم بخلاف الوَرَثَة وَاسْتُونْنَى به إِنْ عُرِفَ بالَّدين في المَوْت فَقَطْ وانْفَكَّ حَجْرُهُ بلا حُكْم فَيُحْجَرُ عَلَيْه أَيْضًا إِنْ حَدَثَ مَالٌ وَلا يَدْخُلُ أُوَّلٌ مَعَ آخَرَ في دَيْنِ حَدَثَ عَنْ مُعَامَلَة بخلاف نَحْو إرْث، وَجنَايَة وَكَذَا إنْ مكَّنَهُمْ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا فَدَايِنَ غَيْرَهُمْ وَقُوِّمَ مَا خَالَفَ النَّقَدَ يَوْمَ القسْمَة وَاشْتَرَى لَربِّه منهُ بمَا يَخُصُّهُ وَجَازَ أَخْذُ الثَّمَن إلا لمَانع وحاصَّت الزَّوْجَةُ بصَدَاقها وَبما أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسهَا كالمَوْت بخلاف نَفَقَتِهَا عَلَى الْوَلَدِ فَفِي الذِّمَّةِ إِلا لِقَرِيبَةِ تَبَرُّعِ وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوِ اسْتَحَقَّ مَبيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسه رَجَعَ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ كُواَرِثٌ أَوْ مُوصَّى لَهُ عَلَى مثْله وَإِنَ اشْتَهَرَ مَيِّتُ الدَيْنِ أَوْ عَلِمَ به الْوَارِثُ وَأَقْبِضَ رَجَعَ عَلَيْه ثم رَجَعَ هُوَ عَـلَى الغَريم ولَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ طَرَأَ على وَارِثِ قَسَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَأُخِذَ مَلَىٌّ عَنْ مُعْدِمِ مَا لمْ يُجَاوِزْ مِا قُبِضَ وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَـةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لكَزَوْجَـة إِلَى ظَنِّ يُسْرِه وَكِسُورَهِمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا بِخِلافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ بِالظُّلْمِ فَـمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ويَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حالُهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلِ وَغَرِمَ إِنْ لَمْ يَأْتِ

به إلا أَنْ يُثْبِتَ عُـسْرَهُ أَوْ ظَهَرَ مَـلاقُهُ إِنْ تَفَالَسَ فَإِنْ وَعَدَ بِـالْقَضَاء وَسَأَلَ تَأْخـيرَ نَحْوَ الْيَوْمِيْنِ أُجِيبَ إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً بِالمَالِ وَإِلا سُجِنَ كَمَعْلُومِ المَلاءِ وأُجِّلَ لِبَيْعِ عَـرْضَةَ إِنْ أَعْطَى حميـلاً به وَلَهُ تحْليفُهُ على عَدم النَّاضِّ وَإِنْ عَلمَ بــه جُبرَ على دَفْعه وَلُو بالضَّرْب مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فإنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ بشَهَادَة بَيِّنة أَنَّهُ لا يُعْرَفُ لَهُ مِـالٌ ظَاهِرٌ ولا باطنٌ، وَحَلَفَ كَذَلَكَ أُنْظرَ لمَـيسَرَة، وَرُجِّـحَتُّ بَيِّـنَةُ المَلاءِ، وَأُخْرِجِ المَجْهُولُ إِنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالاجْتَهَاد، وَحُبسَت النِّسَاءُ عندَ أَمينَة أَوْ ذَاتِ أَمِينِ وحُبِسَ الْجَدُّ، والْوَلَدُ لأبيهِ لا العكْسَ كاليَمين إلا الْمُنْقَلَبَةَ أَو المُتَّعَلَّقَ بِهَا حَقَّ غَيْرِهِ، ولا يَخْرُجُ لِعِيَادَة قَرِيبِ كَأْبِيهِ وَلا جُمُعَة وعيد، وَعَدُوٍّ إلا لخوْف تَلَفه فَمَكَانٌ آخَرُ، وللْغَرِيمِ أَحْذُ عَيْنِ مَالِهِ المُحوزِ عَنْهُ في الفَلَسِ لا المَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا إِنْ لَمْ يُفْدِهِ الْخُرَمَاءُ وَلَوْ بِمَالِهِمْ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ بِكَطَحْن حَنْطَة، وَتَسْمين زُبُد وتَفْصِيلِ شُــُقَّةِ، وذَبْح، وتَتَمُّرِ رُطَبِ وخَلطِ بِغَـيْرِ مِثْلِ، وعَمَلِ الخَـشَبَةِ بابًا بخلاف تَعْييبهَا بسَمَاويٌّ منَ المُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا، ولا أَرْشَ لَهُ كَأَجْنَبيٌّ، وعَادَتْ لهَيْئَتُ هَا، وإلا فَنسْبَةُ نَقْصها، ولَهُ رَدُّ بَعْض ثَمَن قُبَضَ، وأَخْذُهَا وأَخْذُ البَعْض، وَحَاص َّ بِالْـ فَائتُ، وأَخَذَهَا مَعَ ولَد حَدَثَ أَوْ صُوف تَم َّ حينَ البَيْع، أَوْ ثَمَرَة أُبِّرَتْ، وَإِلا فَللْمُفْلس كَالْغَلَّة، والصَّانعُ أَحقُّ وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيَدِهِ وَإِلا فلا كأجيرٍ رَعَى وَنَحْـوُهُ المُكْتَـرَى بالمُعَـيَّنَة كَـغَيْـرِهَا إِنْ قُبـضَتْ وَلَوْ أُديرَتْ ورَبُّهَـا أَحَقُّ بالمَحْمُول وَإِنْ لَمْ يَكُن مَعَهَا إِلا إَذَا قَبَضَهُ رَبُّهُ وَطَالَ وَالمُشْتَرِي بِسِلْعَة فُسِخَ بيعها لْفُسَاده وَبَثَمَنْهَا إِنْ وجَدَهُ.

بَابُ: سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَسُ وَجُنُونٌ وَصِبًا وَتَبْذِيرٌ وَرِقٌ وَمَرَضٌ وَنِكَاحٌ بِزَوْجَةً فَالْمَجْنُونُ لِلإِفَاقَة وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِه رَشيداً في ذي الأب وَفَكِ الْوصي وَالْمُقَدِّمُ وَالْمُ قَدِّمِ وَلِيدَ في الأَنْ وَيُولُ زَوْج بِهَا وشَهَادَةُ العُدُول بِحفْظها وَللْولي رَدُّ تَصَرُّف مُميَّز بِمُعَاوَضَة وَإِلا تَعَيَّنَ كَإِقْرَار بِدَيْنِ أَوْ إِتْلاف ولَهُ إِنْ رَشَدَ ولَوْ حَدَث بَعْدَ رُشَده أَوْ وَقَعَ صَوَابًا إِلا كَدرهم لعيشه وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ في الذِّمَّة إِنْ لَمْ يُؤمِّنَ وَإِلا فَلا إِلا فَلَا إِلا فَلَا إِلا فَلا قِلْ يَصُونَ بِهِ مَالَةُ فَالأَقَلَ في مالِه إِنْ كَانَ وَبِقي وَصَحَتَ وصِيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخْلِط أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَةُ فَالأَقَلَ في مالِه إِنْ كَانَ وَبِقي وَصَحَتَ وصِيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخْلِط

والسَّفيهُ كَذَلكَ إلا طَلاقَهُ وَاسْتُلْحَاقَ نَسَب وَتَقْيَـهُ وعَنْقَ مُسْتَوْلَدَتِه وَقَصَاصًا وَعَفْوًا وإِقْرَارًا بِعُقُوبَة فَيَلْزَمُهُ بِخلاف المَجْنُونُ وَتَصَرُّفُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْحَجْرِ ماضِ بخلاف الصَّبَىِّ والأَنْثَى إِلا أَنْ يَدْخُلَ بِهَـا زَوْجٌ ويَطُولُ كَسَبْعِ وَبَعْـٰدَهُ مَرْدُودٌ وَالْوَكَيُّ الأبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ وَصَــيُّهُ وإنْ بَعُدَ ولا يَبيعُ العَقَــار َإلا لسَبَب وبينَة وَلَيْسَ لَهْ هَبَةُ الثَّوَابِ فالْحَـاكُمُ عَنْدَ فَقْدهمَا أَوْ لَمَنْ طَرَأً عَلَيْهِ الْجُنُونُ والسَّفَـهُ بَعْدَ رُشْده وبَاعَ بثُبُوت يُتْمه وَإِهْمَاله وَمَلْكه لمَا يَبِيعُ وَأَنَّهُ الأَوْلَى والتَّسوقُ وَعَدَمُ إِلْغَاء زائلا وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ والتَّصْرِيحُ بأَسْمَاءِ الشُّهَودِ لا حاضِنٌ كَجَدٍّ وَأَخ وَعَمِلَ بإمضاء اليَسير، وَالسُّفَهُ التَـبْذِيرُ بِصَرْفِ المَالِ في مَعْصِيَةِ كَخَمْـرِ وقِمَارِ وفي مُعَامَلَةٍ بِغَبْنِ فَاحِش بلا مُصلُحَةٍ أَوْ في شَهَوات عَلى خلاف عادَة مثله أَوْ بإتْلاف هُدَرًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَلَىُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَهُ تَرْكُ شُفْعَةِ وقِصَاصٍ فَيَسْقُطَانِ وَلا يَعْفُو مَجَّانًا ولا يَبِيعُ عَقَارَ يَتِيمٍ إِلا لِحَاجَةٍ بَيِّنةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لِخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِم أَوْ لكَوْنه مُوَظَّفًا أَوْ حصَّةِ أَوْ قِلَّةِ غَلَّتِهِ أَوْ بَيْنَ ذَمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرانِ سُوءِ أَو فِي مَحَل خَوْفٍ أَوْ لإرادَة شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلا مَالَ لَهُ أَوْ لخَشْيَـة انْتَقَال الْعمَـارَة أَو الخَرَابِ ولا مالَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَالْبَيْعُ أَوْلَى، فَيَـسْتَبْدلُ لَهُ خلافَهُ، وَحُـجِّرَ عَلَى رَقيق مُـطْلَقًا إلا بإذْن في تِجَارَةٍ وَلَوْ فِي نَوْعِ كَوَكِيلِ مُـفَوَّضِ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضيفَ إِنِ اسْتَأْنُفَ وَيَعْتَقُ برضَى سَيِّدُه وَأَخْـذُ قِرَاضٍ وَدَفْعُهُ وَتَصَرُّفٌ فَى كَهِبَةِ لا تَبَـرُّعٍ وَلِغَيْرِ مَأْذُونِ قَبُولٌ بِلا إِذْنِ، ولا يَتَصَرَّفُ وَالْـحَجْرُ عَلَيْهِ كالحُرِّ وَأُخذَ ممَّا بـيَده، وَإِنْ مُسْتَوْلدَةً أَوْ هَبَةً وَنَحْوَهَا لا غَلَّةٌ وَأَرْشُ جُـرْحه وَرَقَبَتُهُ، وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضًـا يَنْشَأُ المَوْتُ عَنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَـمْ يَغْلِبْ كَسُلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمَّى قَويَّةِ، وَحَامِلِ سِتْ، وَمَحْبُوسِ لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْعِ خِيفَ المَوْتُ مِنْهُ، وَحَاضِرٌ صَفََّ الْقَتَالِ، لا نَحْوَ رَمَـد وَجَرَب ومُلَجَّج بِبَحْرٍ، وَلَوْ حَصَلَ الهَــوْلُ فَى تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلَثُه كَنكَاحٍ وَخُلْعٍ لَا تَدَاويه وَمُعَاوَضَة مَالية، وَوُقَفَ تَبَرُّعُهُ إلا بِمَال مَأْمُون وَهُوَ العَقَارُ، فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُث وَإِلا مَضَى الْجَمِيعُ وَنُجِّزَ في المَأْمُونِ الثُّلُثَ، فإنْ صَحَّ فَالْبَاقي، وَعَلَى زَوْجَة

لزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا في زَائِد عَلَى ثُلَثِهَا ولوْ بِكَفَالَة وَهُوَ مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، أَوَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعَبْدٌ حَتَّى عَتَقَ وَمَدِينِ ثُمَّ وَفَّى فَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِد عَلَى الثَّلُثِ، وَلَيْسَ لَهُ تَبَرَّعٌ بَعْدَ الثَّلُثِ إِلا أَنْ يَبْعُدَ كَنصْفُ سَنَة وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ.

بلبِّ: الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ إقْرَارِ وَإِنْكَارِ وَسُكُوتِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى حَرَامٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ المُدَّعَى بِهِ بَيْعٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلا فَإِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَإِبْرَاءٌ، فَيَجُـوزُ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ، وَعَنْ ذَهَب بِوَرق وَعَكْســه إِنْ حَلاًّ وَعُجِّلَ، وَعَنْ عَرَضِ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ المُعَاوَضَةِ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ أَوْ طَعَامٍ مُخَالِفٍ نَقْدًا كَمِائَةِ دِينَارِ وَدرْهَم عَنْ مائتيه مَا، وَعَلَى الاقْتداء منْ يَمين لاَ بِثَمَانِيَة نَقْدًا عَنْ عَشَرَة مُؤَجَّلَة وعَكْسِه، ولا بِدَرَاهِمَ عَـنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةِ وَعَكْسِـهِ: لِضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمانَ وأَزيدُكَ وَالصَّرْفُ المُؤَخَّرُ، ولا عَلَى تَأْخِير مَا أَنْكَرَ عَلَى الأرْجَح ولا بِمَجْهُول ولا يَحِلُّ لِلظَّالِم، فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهَدَتْ لَهُ بَسِيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جدًا، وأَشْهَدَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَـا وَلَوْ لَمْ يُعْلَنَ أَوْ وَجَدَ وَثَيْقَةً بعدَهُ أَوْ يُقرَّ سرّا فَـقَطْ، فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ لا إِنْ عَلَمَ بِبَيِّنَةِ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ قَالَ عِنْدِي وَثِيقَةٌ فَـقِيلَ لَهُ ائْتِ بِهَا فادَّعَى ضَـيَاعَهَا وَصَـالَحَ، وَعَنْ إِرْث كَزَوْجَة منْ عَرَض وَوَرِق وَذَهَبِ بِذَهَبِ قَدْرَ مَوْرِتِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ، أَوْ زَائِدِ بِدِينَارِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَو الْعُـرُوضُ التي تَخُصُّهَا عَنْ صَـرْف ديْنَار، ولا منْ غَيْـرهَا مُطْلَقًا إِلا بِعَرْضِ إِنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا، وَحَضَرَ وَأَقَرَّ المَدِينُ وَحَضَرَ وَإِلا عَنْ دَرَاهِمَ وَعَرَضٍ تُرِكَا بِذَهَبِ عِنْدَهُ كَبَيْعِ وَصَرْفِ، وَعَـنِ الْعَمَدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ، وَلذى دَيْن مَنْعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ صَـالَحَ أَحَدَ وَلِيَّيْنِ فَلِلْلآخَرِ الدُّخُـولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَـتْلُ كَدَعْوَاهُ الصُّلْحَ فَأَنْكَرَ، وَإِنْ صَالَحَ وَارِثٌ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ فَلِلْلآخَــرِ الدُّخُـولُ كَـحَقٍّ لِشَرِيكَيْنِ في كِتَابِ أَوَّلا إِلا أَنْ يَشْخُصَ أَحَدُهُمَّا وَيُعْذَرُ لَهُ في الخُرُوجِ أَو التُّوْكيل فَيَــمْتَنعُ أَوْ يَكُونَ بِكَتَابَيْنِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَــمْسِينَ فَلِلآخَرِ أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَلا رُجُوعَ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمُ وَإِنْ عَدَمَ.

باب: الحَوَالَةُ: صَرْفُ دَيْنِ عَنْ ذِمَّةِ المَدينِ بِمثْلِهِ إِلَى أُخْرَى تَبْسِراً بِهَا الأولَى، وركْنُهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَبِهِ وَصِيغَةٌ تَدُلُّ، وَصَحَتُهَا رَضَى الأولَيْنِ فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمِ عَلَى الثَّالِث، وَإِنْ عَلَمَ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهِي فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمِ عَلَى الثَّالِث، وَإِنْ عَلَمَ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهِي خَمَالَةٌ، وَحُلُولُ المُحَالِ بِهِ فَقَطْ، وَتَسَاوِى الدَّيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَأَنْ لا يكُونَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْعِ، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحَالِ عَلَيْهِ ولا رُجُوعَ، وَإِنْ عَلِمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الحَقُ إلا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ المُحيلِ أَنْ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إِنْ ظَنَّ بِهِ العَلَمَ، والقَوْلُ لِلْمُحيلِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْى الدَّيْنِ عَنِ المُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ الوكَالَةَ أَوِ الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو السَّلَفَ.

بِلْبُ: الضَّمَانُ: الْتِزَامُ مُكَلَّفٍ غَيْرِ سَفِيهٍ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ طَلَبُهُ مَنَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْه، وَشَرْطُ الدَّين لُزُومُهُ، ولوْ في المَآلَ كَجُعْل لا كِتَابَة إلا إذا شُرِطَ تَعْجِيلُ الْعِتْقِ وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّعَ كَذِى رِقٍّ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوُّ مَأْذُونًا وَإِلَّا صَحَّ فَقَطْ وَٱتُّبِعَ بِهُ إِنْ عَـتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقَطْهُ السَّيِّدُ أَوْ وزَوْجَـةٌ وَمَريضٌ بثُلُث، وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامن، وَدَاينُ فُلانًا وَلَزَمَ فيمَا ثَبَتَ إِنْ كَانَ مـمَّا يُعَامَلُ به مثْلُهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ المُعَامَلَة بخَلاف احْلفُ وَأَنَا أَضمَنُهُ، وَبغَيْر إَذْن المَضْمُونَ كَأَدَائه عَنْهُ رَفْقًا لا عَنَتًا فَيْرَدُّ كَشَـرَاتُه، وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنَّ ثَبَتَ الدَّفْعُ، وَجَازَ لَهُ الصُّلْحُ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ وَرَجَعَ بالأقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ قيمَة مَا صَالَحَ به، ولا يُطَالبُ إِنَ تَيَسَّرَ الأَخْذُ مِنْ مَالِ المَـدينِ وَلَوْ غَائبًا، إِلَّا أَنْ يَشْـتَرطَ أَخْذَ أَيِّهمَـا شَاءَ أَو تَقْـديمَـهُ، أَوْ ضَـمنَ في الحَـالات السِّتِّ، وَالْـقَولُ لَـهُ في مَـلائه، وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالْدَّفْعِ عِنْدَ الأجَلِ لا بِتَسْلِيمِ الْمَالَ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لا أَرْسَلَ به، وَعُجِّلَ بِمَوْته وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ الأَجَلِ أَوْ مَوْت الْغَريم إِنْ تَرَكَهُ، وَبَطَلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَـدَتْ كَبِجُعْلِ وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ إِلا أَنْ يَشْتَرِيا شَيْئًا أَوْ يَسْتَلِمَا في شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَقْتَرِضَا، لِلعَمَلِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ حُمِّلا

وَلَمْ يَشْتُرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ أُتْبِعَ كُلُّ بِحِصَّتَهِ فَقَطْ، إِلا أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ شَنْتُ آخُـذُ بِحَقِّى فَلَهُ أَخْذُ جِمِيعِ الْحَقِّ مِمَّنْ شَاءَ وَرَجَعَ الدَّأَفِعُ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ إِنْ كَانُوا غُرَمَاءَ، وَإِلا فَعَلَى الغَرِيمِ كَثَرَتْبِهِمْ، فَإِن اشْتُرَطَ ذَلِكَ أَحَدَ كُلُّ بِهِ، وَرَجَعَ بِغَيْرِ مَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى المُلْقَى، ثُمَّ سَاواهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقِّ عَنْ غَيْرِهِمْ كَثَلاثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَائَة لَقِى رَبُّ الحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَ مَنْهُ الْجَمِيعَ، فَإِنْ عَيْرِهِمْ كَثَلاثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَائَة لَقِى رَبُّ الحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَهُ بُمَائَة ثُمَ بِخَمْسَينَ، وَضَمَانُ الْوَجْهِ التِزَامُ الإَثْيَانِ بِالغَرِيمِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبِرئَ بِتَسْلِيمِهُ لَهُ وَإِنْ عَدِيمًا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبِرئَ بِتَسْلِيمِهُ لَهُ مُوانَةً ثُمْ بَخَمْسَينَ، وَضَمَانُ الْوَجْهِ التِزَامُ الإَنْ كَانَ بِهِ عَلَى المَالِيمَةِ فَلْهُ إِنْ عَرِيمًا أَوْ بِسَجْنِ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَلَى الْمَلِيمِ وَالْ أَغْرِمُ بَعْدَ تَلُومُ بَعْدَ الْحُكُمْ لِلْ إِنْ أَثْرَمُ بَعْدَ تَلُومُ عَفَى إِنْ قَرَبَتُ اللّهَ فَعَلَى الْمَالِ عَلَى المَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى المَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى المَالَ عَلَى المَالَ عَلَى المَالَ عَلَى المَالَ عَلَى الأَصَحِ .

بابُ: الشَّرِكَةُ: عَقْدُ مَالكَى مَاليْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّجْرِ فيهما مَعًا، أَوْ عَلَى عَمَلِ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَزِمَتْ بِهِ، وَصِحَّتُهَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ بِلْمَهَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ إِنْ اتَّفَقَا صَرْفًا وَوَزْنًا وَجَوْدةً أَوْ رَدَاءَةً وَبِهِما مِنْهُمَا، وَبِعَيْنِ، وَبَعَرْضِ وَبَعَرْضُو بَعَرْضُ وَبَعَرْضُ وَانِ اتَّفَقَا، ومَا اللَّيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِن اتَفَقَا، ومَا اللَّيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِن اللَّهُ وَمَا اللَّيْعِ كَاللَّهُ وَالْمَعْمَا، وَعَلَى رَبِّ الْمُتُلِف ثَمَنُ حِصَّتَهَ إِلا أَنْ يَشْتُوكَ بَعْدَ علْمِه فَلَهُ وَعَلَيْه، ولا يَضُرُّ انْفَرَادُ أَحَدهما بِشَى النَّهُ وَلَنُ مَنْ كَاتَ اللَّهَا التَّ صَرَّفَ وَإِنْ بَنِوعِ وَعَلَيْه، ولا يَضُرُّ انْفَرَادُ أَلْفَ بِهِ، أَوْ خَفَّ كَاعَارَة اللَّهَ أَوْ دَفْعِ كَفَارَة ويُنْظَعَ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْ فَيَعْ فَلَهُ وَلَا لَيْسَعِ بِدَيْنِ لا السَّرَاءُ بِهِ وَاسْتَبَدَ أَنْفُ الْأَنْفُ اللَّهُ وَالْ يَبْعِ وَاللَّهَ اللَّهُ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبَى اللَّهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا لَكُونُ الْمَعْلَى وَلَا لَلْمَاءً وَلَا اللَّوْءَ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا لَلْمَاءً وَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ وَالْمَا الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالُولُو الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْ

قراض وَمَتْ جَرِ بوَدِيعة بالرَّبْحِ والخُسْران بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَفَسَدَ بِشَرْط التَّفَاوُت، وَرَجَعً كُلُّ بِمَا لَهُ عَنْدً الآخَرِ مَنْ أَجْرِ عَمَلٍ أَوْ رَبْحِ وَلَهُ النَّبَرُعُ وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْد، وَالْفَوْلُ لِمُدَّعَى النَّصْف وَالاَشْتِرَاكِ فِيمَا وَالْقَوْلُ لِمُدَّعَى النَّصْف وَالاَشْتِرَاكِ فِيمَا بَيْد أَحَدُهما إِلا لَبَيْتُ بَكَإِرْتُه، وإِنْ قَالَتُ لاَ نَعْلَمُ تَاخَرَهُ عَنْهَا وَأَلْغَيَتُ نَفَقَ تُهُمَا وَكَسُورَةُ عَنْهَا وَإِلا جُسبا كَانْفراد وَكَسُورُةُ مَنْهُ أَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ إِلا أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَاحْبِسِها فَكَالرَّهْنِ، وَجَازَ وانْقُدُ عَنِّى إِنْ لَمْ يَقُلُ وَأَنَا لَهُ عَنْكَ إِلا لَخَبْرة المُشْتَرِى وَجَازَ وانْقُدُ عَنِّى إِنْ لَمْ يَقُلُ وَأَنَا لَكَ وَانْقُدُ عَنْكَ إِلا لَخِبْرة المُشْتَرِى وَجَازَ وانْقُدُ عَنِّى إِنْ لَمْ يَقُلُ وَأَنَا لَكَ وَانْقُدُ عَنْكَ إِلا لَخِبْرة المُشْتَرِى وَأَجْبِر عَلَيها إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِه لا لَكَ وَانْقُدُ عَنْكَ إِلا لَخِبْرة المُشْتَرِى وَأَجْبِر عَلَيها إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِه لا لَكَسَفَر أَوْ قَنْبُهُ وَغَيْسُرُهُ وَأَنَا بَعْمَلَ إِنِ اتَّحَدَّ أَوْ تَلازَمَ، وَأَخَذَ كُلُّ بِقُدر عَمله وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمِكَانَيْنِ وَاشْتَرَكَا فَى الآلَة بِملْك أَوْ إِجَارَة، كَطَبِيبَيْنِ اشْتَرَكَا فَى الدَّواء واغَتُفَر وَانَّهُ مُن عُرَالًا فِى مَرَضَ كَالُومُمَنُ وَعَيْتُهُما لا إِنْ الْسَيْر وَلَزِمَ كُلا مَا قَبْلُهُ وَضَمَانَهُ وَإِنِ افْتَرَقًا وَأَلْغِى مَرَضَ كَالْيُومُمَنْ وغَيْبَتُهُمَا لا إِنْ كَثُورَ وَلَوْمَ كُلا مَا قَبْلُهُ وَضَمَانَهُ وَإِنِ افْتَرَقًا وَأَلْغِى مَرَضَ كَالُيومُمْنَ وغَيْبَتُهُمَا لا إِن

فصلُ: يُقْضَى عَلَى شَرِيكِ فِيما لا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ كَذَى سُفْلِ إِنْ وَهَى وَعَلَيْهِ السَّعْلِيقُ والسَّقْفُ، وكَنْسُ المرْحَاضِ إِلا لِعُرْف لا سُلَّم، وَبِالدَّابَةُ للرَّاكِ لا مُتَعَلِّق بِلجَامٍ إِلا لِقَسرِينَة أَوْ عُرْف، وإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إِذَا أَبَيَا فَالغَلَّةُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفَى مَنْهَا مَا أَنْفَقَ وَإِلا فَفَى الذِّمَّة، وَبِهِدْم بِنَاء في طَرِيقِ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ، وَبِجُلُوسِ بَاعَة في أَفْنِيَة دُور لِبَيْعِ حَفَّ، ولَـلسَّابِقِ كَمَسَّجِد إِلا أَنْ يَعْتَادَهُ غَيْرُهُ، وَبِسَدِّ كَوَّة حَدَّثَتْ، ولا يَكْفَى سَدُّ حَلْفَها، وَبِمَنْع دُخان كَحَمَّامِ وَرَائِحَة ، كَرِيهَة كَدَبْغ ومُضِرِّ بِجِدَارٍ وَإِصْطَبْلِ وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ ولَوْ بِسِكَّة وَرَائِحَة ، كَرِيهَة كَدَبْغ ومُضِرِّ بِجِدَارٍ وإَصْطَبْل وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ ولَوْ بِسِكَة وَرَائِحَة ، كَرِيهَة كَدَبْغ ومُضِرِّ بِجِدَارٍ وإَصْطَبْل وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ ولَوْ بِسِكَة وَرَيْحَ إِلا لاَنْدَرَ، وَعُلُو بِنَاء وَمُنِعَ مِنَ الضَرَّ ولا صَوْت كَمَدً ونَدْوه، وباب ورَيْح إِلا لاَنْدَرَ، وَعُلُو بِنَاء وَمُنِعَ مِنَ الضَرَّ ولا صَوْت كَمَدً ونَدْوه، وباب بِسِكَة نَقَدَت كَغيْرِهَا إِنْ نُكِبُ، وَرَوْشَن وَسَاباط لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة بِعَيْر النَّافِذَة أَنْهُمُ مَا أَنْ نَكُبُ، ورَوْشَن وَسَاباط لِمَنْ لَهُ الجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة أَنْهُ فَيَالَةً إِنْ النَّافِذَة أَوْلَ بِغَيْرِ النَّافِذَة أَنْ

إِلا لِضَرَر بِالسَمَارَةِ وَصُعُسُودِ نَخْلَةِ، وَأُنْذِرَ بِطُلُوعِهِ بِـخلافِ الْمَنَارَةِ وَلَوْ قَـديمَةً، وَنُدَبَ تَمْكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْزِ خَشَبٍ في جِدَارٍ، وَإِرْفَـاقٌ بِمَاعُونٍ، وَإِعَانَةٍ لِمُهِمٍّ، وَفَتْح بَابِ لَمُرُورٍ.

قُبلُهُ، وصحَّنْ إِنْ سَلَما مِن كُراء الأَرْضِ بِمَمْنُوع بِأَنْ لا يُقَابِلَها بَذْرٌ وَنَحْوه فَلَكُلِّ فَسَخُها قَبْلَهُ، وصحَّنْ إِنْ سَلَما مِن كُراء الأرْضِ بِمَمْنُوع بِأَنْ لا يُقَابِلَها بَذْرٌ وَدَخَلا عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بِنِسْبَة الْمَخْرَج، وَجَازَ التَّبَرُّعُ بَعْدَ اللَّرُومِ وَتَمَاثُلِ البَذْرَان نَوْعًا لاَ كَقَمْح وشَعيبُ كَأَنْ تَسَاويا في الجميع، أَوْ قَابَلِ البَذْرَ أَوْ الأَرْضِ أَوْ هُمَا عَملٌ أَوْ لأَحدَهما الجَميع إلا عَملَ الْيَد فَقطْ إِنْ عَقدا بِلَفْظ الشَّرِكة لا الإجارة أَوْ أَطلَقا فَتَفْسُدُ كُولُنْغَاء أَرْضٌ لَها بالله وَتَسَاويا في غَيْرِها أَوْ لأَحدهما أَرْضٌ وَلَوْ رَخيصة وَعَملَ ثُمْ أَوْ لَأَحدهما أَوْ لَاحْدَهما أَرْضُ وَلَوْ رَخيصة وَعَملَ ثُمْ إِنْ فَسَدَتْ وَعَملا مَعًا فَبَيْنَهُ مَا وَتَزَاد غَيْرَهُ، وَإِلا فَللْعَاملِ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ لَوْ بَعْضُ كُلًّ، وَعَلَيْه مثلُ الْبَذْرِ أَو الأَجْرة ولو كَانُوا ثَلاَثَةً، فَالزَّرْعُ لَمَنْ لَهُ المَنْ لَهُ شَيْثَانِ تَعَدَّدَ أَوِ انْفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ كُلٌّ بِشَيْء فَبْيَنَهُم .

بلب: الْوَكَالَةُ نِيَابَةٌ في حَقِّ غَيْرِ مُشْرُوطَة بِمَوْتِه وَلا إِمَارَة كَعَقْد وَفَسْخ وَأَدَاء وَاقْتَضَاء وَعُ قُوبَة وَحَوَالَة وَإِبْرَاء وَإِنْ جَهِلَهُ الشَّلاثُ وَحَجَّ لا في يَمينِ وصلاةً وَمَعْصِيةً كَظَهَار، وَلا يَجُوزُ أَكْثُرُ مِنْ وَاحِد في خُصُومَة إِلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إِلا لِعُذْر بِمَا يَدُلُّ عُرُقًا لا مُجَرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفَوضَ أَوْ يُعَيِّنَ وَاعَد في خُصُومَة إِلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنْ قَاعَد أَوْ لَكُنْ إِلا لَعُذْر بِمَا يَدُلُ عُرُقًا لا مُجَرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَى يُفَوضَ أَوْ يُعَيِّنَ بِغَصِّ أَوْ قَرِينَة، وَلَهُ فَى الْبَيْعِ طَلَبُ التَّمَنِ وَقَبْضُهُ، وفي الشِّرَاء قَبْضُ المَبِيعِ ورَدُّهُ بِعَيْب إِنْ لَمْ يُعَيِّنُهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلِلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصِرِّح بِالْبَراءَة كَبَعَتَنِي فَلانٌ لَتَبِيعَهُ بِخِلاف لا شَتَرِي لَهُ مِنْكَ، وَبِالْعُهْدَة مَا لَمْ يَعْلَمِ المُشْتَرِي إِلا فَلْانٌ لَتَبِيعَهُ بِخِلاف لا شَتَرِي لَهُ مَنْكَ، وَبِالْعُهْدَة مَا لَمْ يَعْلَمِ المُشْتَرِي إِلا فَيُلْ وَمُنِي الْمَثْلِ وَإِلا خُيْرَ كَصَرْف نَقَد السَّانُ وَمُخَالَفَة مُشْتَرِي عَيْنٍ أَوْ سُوقَ أَوْ زَمَان أَوْ بَاعَ لاَ شَتَرَى بَعْضَ أَوْ الشَارُق وَلِا لا كَدِينَارَيْنِ في أَرْبَعِينَ، وَلَوْمَ عَلَى عَدُوقً وَشَرَاقُ وَشَرَا إِلا كَدَينَارَيْنِ في أَرْبَعِينَ، وَلَوْمَ عَلَى عَدُوه وَشِرَاقُهُ وَمُنِعَ تَوْكِيْلُ كَافِر في بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوه وَشِرَاقُهُ وَمُنِعَ تَوْكِيْلُ كَافِر في بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوه وَشِرَاقُهُ وَمُنِعَ تَوْكِيْلُ كَافِر في بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوه وَشِرَاقُهُ وَمُنِعَ تَوْكِيْلُ كَافِر في بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوه وَشَرَاقُهُ وَلَهُ وَمُنِعَ تَوْكِيْلُ كَلِي وَلَا فَي إِلا كَذِينَارِيْنِ في أَرْبَعِينَ، وَعَدُو على عَدُوه وَشِرَاقُهُ وَلَا فَالْتُورِ في بَيْعٍ أَو شَرَاء أَوْ فَا لَمُ يَعْدُوه وَشَرَاقُولُ وَلَا لَا لَالْتُعَلِي وَمُنَا الْهُ مُنْ وَلَا لَهُ عَلَى عَلَوه وَمُ وَلَو مُنْ عَلَا لَهُ مُنْتَو وَلَو الْمُورِ في بَيْعَ الْمُورِ في الْمُورِ في بَيْعَالِهُ

لنَفْسه وَمَحْجُوره، وَلَوْ سَمَّــى الثَّمَنَ وَتَوْكيلُهُ إِلا أَنْ لا يَليقَ به أَوْ يَكْثُرَ فَلا يَنْعَزلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأوَّلِ وَرِضَاكَ بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَم إِنْ دَفَعَتَ لَهُ الثَّمَنَ إِلا أَنْ تَعْلَمَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَ الأَجَلِ في غَيْـرِ الطَّعَامِ أَوْ في بَيْعِهِ بِدينِ إِنْ فــاتَتْ وَبِيعَ الدَّيْنُ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ بالتَّسْمـيَة أَو الْقيمَة، وَإِلا أُغْرِمَ التَّمَـامَ فَإِنْ سَأَلَ الْغُرْمَ والصّبْرَ ليَـقْبضَهُ وَيَدْفَعَ الزَائِدَ إِنْ كَانَ أُجِيبَ إِنْ كَانَتْ قَيْمتُهُ قَدْرَهَا فَأَقَلَّ وَإِنْ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبيعَهَا فَأَسْلَمَـهَا فَى طَعَـامٍ تَعَيَّنَ الْغُرْمُ إِنْ فَـاتَتْ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّـعَامِ لأَجَله فَبـيعَ وَغُرْمُ النَّقْص وَالزِّيَادَةُ لَكَ وَضَمَنَ إِنْ أَقْـبَضَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَشَـهَدَ عَلَيْه به فَشَهدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَتَلَفه كالْمدْيَان وَصُدِّقَ في دَعْوَى التَّلَف، والدَّفْع وَلَزمَكَ غُرْمُ الثَّمَــن إلى أَنْ يَصلَ لرَّبِّه إلا أَنْ تَدْفَعَــهُ لَهُ أَوَّلا وَلاْحَد الْوَكــيلَيْن الاسْتــبْدَادُ وَإلا لشَرْط إِنْ رُتِّبًا فَإِنْ بَاعَ كُلٌّ فَالأَوَّلُ وإِنْ بعْتَ وبَاعَ فَكَالْوَلَيَّيْنِ وَإِنْ جُهلَ الزَّمَنُ اشتَركا ولَكَ قَبْضُ سلَم لَكَ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَة، وَالْقَوْلُ لَكَ إِنْ خَالَفْتَهُ في الإذْن بلا يَمين أَوْ صفَته إنْ حَلَفْتَ وَإلا حَلَفَ إلا أَنْ يَشْـتَرىَ بالثَّمَن، وادَّعَى أَنْ المُشْتَرىَ هُوَ المَأْمُورُ بِهِ وَأَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلا حَلَفْتَ وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوْكِلِهِ أَوْ بِعَزْلِهِ إِنْ عَلمَ. فصلُ: يُؤَاخَذُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ مَحْجُورِ عَلَيْهِ وَمُتَّهَمٌ بإقْرَارِهِ لأهْلِ لَمْ يُكَذِّبهُ كَرَقِيقِ بِغَيْرِ مَالٍ وَمَرِيضٍ إِلا لِلاطِفِ أَوْ بقَريبِ لَمْ يَرِثْ كَحَالِ أَوْ لِمَجْهُول حالُهُ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ، أَو لاَبْعَدَ مَعَ أَقْـرَبَ أَوْ لزَوْجَة عُلمَ بُغْضُهُ لَهَــا أَوْ جُهلَ وَوَرثَهُ ابْنُ إلا أَنْ تَنْفَرِدَ بالصَّغيرِ، وَمَعَ بَنَات، وَعَصَبَة قَوْلان كإقْرَاره لعَاقٍّ مَعَ بارٍّ أَوْ لوارث مَعَ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ لا للْمُسَاوى بعَلَىَّ وَفَى ذَمَّتَى وَعَنْدى وَأَخَذْتُ مَنْكَ وَأَعْطَيْتَنَى كَذَا أَو اصْبُرْ عَلَى به أَوْ وَهَبْتُهُ لَى أَوْ بعْتُهُ أَوْ وَفَّـيْتُهُ لَكَ أَوْ لَيْسَتُ لَى مَيْسَرَةٌ أَوْ نَعَم أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ جَوابًا لألَيْسَ لي عنْدَكَ كَـٰذَا لا بأُقرُ ۚ أَوْ عَلَى َّ أَوْ عَلَى فُلان أَوْ منْ أَيّ ضَرْبِ تَأْخُذُهَا، مِا أَبْعَدَكَ مِنْهَا أَوْ لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِن اسْتَحَلَّهَا أَوْ أَعَارَني كَذَا، أَوْ إِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ دَعْوَى، أَوْ إِنْ شَهِدَ فُلانٌ أَوْ إِنْ شَاءَ أَو اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ، أَوْ عَبْدًا لَمْ أَقْبِضْهُ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَأَنَا صَبَىٌّ أَوْ مُبَرْسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ لَهْ أَوْ أَقَرِ اعْتَذَارًا، أَوْ شُكْرًا أَوْ ذَمّا، وَقُبِلَ أَجَلُ مِثْلَه فَى بَيْع لا قَرْضِ وَتَفْسِيرُ الأَلْف في أَلْف وَدِرْهَم، وَالشَّيْء وَكَذَا وَسُجِنَ لَهُ لا بَجِذْع وَبَاب في لَهُ مِنْ هَذِه الدَّار أَو الأَرْض، كَفَى عَلَى الأَصَحِ وَلَزِمَ في مَال نصابٌ ويَضْعٌ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلاثَةٌ وَكَثيرةً، وَإِلاَ فالشَّرْعِيُّ وَقُبِلَ غَشُّهُ وَتَقْصُهُ أَوْ لا كَثيرة ولا قليلة، أَرْبَعة ودرهم المُتعَارف، وإلا فالشَّرْعي وقبل غَشْهُ ونَقْصه إنْ وصل والألف في من ثَمَن خَمْر ونَحْوه، أَوْ عَبْد ولَمْ أَقْبِضْهُ إِنْ نُور كَدَعُوى إِنْ وصل والألف في من أَنَّه رَاباه بِأَلف إلا أَنْ يُقِيمها على إقرار المُدَّعي أَنّه لَمْ يُعامله والاسْتَثْنَاء هُنَا كَغَيْره، وصح لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لي أَو يَعامله والاسْتَثْنَاء هُنَا كَغَيْره، وصح لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لي أَو الخَاتِمُ وفَصُّهُ لي إِنْ وصل وَإِنْ أَشْهَدَ في ذكر بِمَاثَة في لمائتَيْنِ، وإِنْ أَبْرأ شخصاً مقال له والاسْتَثْنَاء هُنَا كَغَيْره، وصح لَهُ الدَّارُ والنَّيْتُ لي أَو الخَاتِمُ وفَصُّه لي إِنْ وصل وَإِنْ أَبْرأه بَرِئَ مُطُلقاً حَتَّى مِنَ السَّرقة وَحَدً القَذْف فلا مُنا لهُ وَقُوه بِشَىء، وإِنْ بِصَك إلا بَبِينَة أَنّه بَعْدَ الإِبْرَاء، وإِنْ أَبْرأه ممّا مَعَهُ بَرِئ مَنَ السَّرقة وَحُدً القَذْف فلا من المَانَة لا الدَيْنُ وَمَمَا في ذَمَّتُه فَبَالْعَكْسِ وَعَمِلَ بِالْعُرْف وَقُوة القرَائِن.

فصلُ: الاسْتلُحَاقُ: إقْرَارُ ذَكُر مُكلَّفُ أَنَّهُ أَبُّ لِمَجْهُول نَسُبهُ إِنْ لَمْ يُكذّبهُ عَقْلٌ لِصِغَره، أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ، فَلُو كَانَ رَقّا أَوْ مَوْلَى لِمُكَذّبِه لَمْ يُصَدّقْ لَكنّهُ يُلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخر، وإِنْ مَلَكَهُ عَتَى وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَم يَلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخر، وإِنْ مَلَكَهُ عَتَى وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَم تَقْديمُ مَلَكِه لَهُ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِه كَالتَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ ولَوْ مَات وَوَرَثَهُ إِنْ وَرَثَهُ ولَدٌ، وإِنْ بَاعَ أَمَةً فَولَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلا يُصَدَّقُ فِيها إِن اتَّهِم وَرَبَّهُ إِنْ وَرَثَهُ ولَدٌ يُم تَكَ الشَيْلادَهَا بِسَابِقَ وَإِن اللهِ مَحَبَّةَ أَوْ وَجَاهَةً أَوْ عَدَم ثَمَن ولا يُردُّ الثَّمَنُ كَأَن ادَّعَى اسْتِيلادَهَا بِسَابِقَ وَإِن أَلَقَ السَّيْطُوقَ عَيْر وَلَد لَمْ يَوْلُهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلا ورثَ وَإِنْ لَمْ يَطُلُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَلَ تَرَكُ الشَّمَنُ عَلَا المُقرِّ ما نَقَصَهُ الإقْرَارُ، وَإِلْ وَرثَ مَنْ حَصَّة المُقرِّ ما نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَرَكُ عَدُولَ تَرَكُ عَدُولَ السَّدُسُ . عَلَى الشَّورُ ما نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَرَكُ عَدُولًا السَّدُسُ .

بابُ: الْوَدِيعَةُ مَالٌ مُوكَلَّلُ عَلَى حِفْظِهِ تُضْمَنُ بِتَفْرِيطِ رَشِيدِ لا صَبِيٍّ وَسَفَيهِ وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُهَا غَيْرُ المَأْذُونِ فَى ذَمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ، إِلَا أَنْ يُسْقِطَهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْلِ مِثْلِهَا السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ قَبْلَهُ فَتُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْلِ مِثْلِهَا السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ

وَبِخَلْطِهَا إِلا كَقَمْحِ بِمثْلُهِ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإِحْرَازِ وَالرِّفْقِ، ثُمَّ إِنْ تَلفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا إِلاَّ أَنْ يَتَمَيَّزَ وَبِانْتَفَاعِهِ بِهِا أَوْ سَفَرِهِ إِنْ وَجَدَ أَمِينًا، إِلا أَنْ تُـرَدَّ سَالِمَةً، وَالْقَوْلُ لَهُ فَى رَدِّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ، إِلاَّ أَنْ تَشْـَهَدَ عَلَيْه وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّم وَمُعْدُم وكُوهُ النَّقْدُ والمثليُّ كَالتِّجَارَة والرِّبْحُ لَه وَبَرِئ إِنْ رَدَّ الْمِثْلِيُّ لِمَحلَّهِ وَصُدِّقَ فِي رَدِّهِ إِنْ حَلَفَ إِلا بِإِذْنِ، أَوْ يَقُولَ إِنِ احْتَجْتَ فَخُذْ فَيَرُدُّها لِربِّهَا كَلَمُقُوَّمُ وَضَمِنَ المَأْخُوذَ فَقَطْ وَبِقُفْلِ نَهَى عَنْهُ وَبِوَضْعٍ فَى نُحَاسٍ فَى أَمْرِهِ بِفَخَّارِ فَسُرِقَتْ لا إِنْ زَادَ قُفْلاً أَوْ أَمَرَ برَبْطهَا بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِيَـده، أَوْ جَيْبِـه وَبنسيَـانهَا بِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا، وَبِدُخُـولِ حَمَّامٍ وَبِخُرُوجِهَا يَظنُّهَا لَهُ فَـتَلِفَتْ، لا إنْ نَسيَهَا فى كُمِّهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وبإِيدَاعِهَا لَغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةِ اعْتِيدَ إِلَّا لَعُذْرِ حَدَثَ كَسَفَر وَعَجَزَ عَن الرّدِّ ولا يُصَدّقُ في الْعُذْر إلا ببيِّنَة، وَعَلَيْه اسْترْجَاعُهَا إنْ نَوَى الإيَابَ وَبَارِرْسَالِهَا بِـلا إِذْنِ كَأْنِ ادَّعَى الإِذْنَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ إِنْ حَلَفَ رَبُّهَا ما أَذْنَ، وَإلا حَلَفَ وَبَرِئَ، وإلا غَرِمَ، ولا يَرْجِعُ عَلَى القَـابِضِ ۚ إِنْ تَحَقَّقَ الإِذْنَ وَبِجَحْــدِهَا ثُمَّ أَقَامَ بَيَّنَّةً عَلَى الرَّدِّ أَو الإِثْلافِ وَأُحــٰذَتْ مِنْ تَرِكَــتِهِ إِذَا لَمْ يُــوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِهَــا إِلا لعَشَرَة أَعْوَام إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، تُوثِّقُ وَأَخَذَهَا بِكَتَابَة عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا خَطُّهُ أَوْ خَطُّ المَيِّتِ وَمِنْ تَرِكَـةِ الرَّسُولِ إِذَا لَمْ يَصِلْ لِبَلَدِ المُرْسَلِ إِلَيْـهِ وَصُدِّقَ في التَّلَفِ وَالضَّيَاعِ كَالرَّدِّ إِلا لِبَيِّنَة تُوَثِّقُ، وَحَلَفَ المُتَّهَمُ وَلَو شَرَطَ نَفْيَهَا كَمَنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَـلَ حَلَفَ رَبُّهَا لا عَلَى الْوَارِث، وَلا وَارِثَ فِي الرِّدِّ على مالك، أَوْ عَلَى وَارِث ولا رَسُـولٌ فِي الـدِّفْعِ لمُنْكر إلا إنْ شَرَطَ الرّسُولُ عَدَمَهَا وَبَقَوْله ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْـقَاني بَعْدَ امْتنَاعه منْ دَفْعهَا وكَذَا بَعْدَهُ إِنْ مَنَعَ بِلا عُذْرٍ، لا إِنْ قَالَ لا أَدْرِى مَتَى تَلْفَتْ وَلَهُ أُجْرَةُ مَحَلِّهَا لا حفْظُهَا إِلا إِنْ شَـرَطَ وَلَهُ الأخْـذُ مِنْهَـا عَلَى الأرْجَحِ إِنْ ظَلَـمَهُ بِـمِـثْلِهَـا إِنْ أَمِنَ الرَّذيلَة وَالْعُقُوبَةَ، وَالتَّرْكُ أَسْلَمُ.

بلبُ: الإعَارَةُ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلا عِوضٍ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، واَلْعَارِيَةُ

المُعَارُ، وَرُكُنُهُا مُعِيزٌ وَهُو مَالكُ المَنْفَعَة بِلا حَجْرٍ، وَإِنْ بِإِعَارَة أَوْ إِجَارَة، وَمُسْتَعَيزٌ، وَهُو َمَنْ تَأَهَّلَ لِلتَبرُّعِ عَلَيْهِ لا مُسْلَمٌ أَوْ مُصْحَفٌ لَكَافِر، وَمُسْتَعَارٌ وَهُو ذُو مَنْفَعَة مُبَاحَة مَعَ بَقَاء عَيْنه لا جَارِية لاستمتاع بَهَا، وَالْعَيْنُ وَالطَّعَامُ قَرْضٌ، وما يَدُلُّ عَلَيْهًا، وَجَارَ أَعنَى بِغُلامكَ لا عَيْنكَ، وَهِى إِجَارَةٌ، وَضَمِنَ مَا يُغَابُ عَلَيْه، وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقُولُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَاع وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقُولُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَاع إلا لَقِرِينة كَذَبّهُ وحَلَف مَا فَرَّط وَفى رَدِّ مَا لَمْ يَضْمَنهُ إلا لِبَيِّنة مَقْصُودَة وَفَعَلَ المَأْذُونَ وَمثْلَهُ لا أَضَرَّ، فَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ وَعَطَبَتْ فَلَد قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ، وَإِلا المَا يُعْرَفُ وَمُثَلًا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا اللهَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهَ وَإِلا فَلا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لا سُتعارَة نَحْو حُلَى مَن المُقَيَّدَة بِعَمَل أَوْ المُرْسَلُ إِنْ صَلَّعُهُ اللهَ فَلا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لا سُتعارَة نَحْو حُلَى مَن المُقَيِّدة مُعْمَل أَوْ المُرسَّلُ إِنْ صَلَا اللهَ اللهَ عَلَى المُسْتَعِيرِ وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّهَا إِنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِّدُ، وَإِنْ اعْتَقَ أَم اللهَ عَلَى المُسْتَعِيرِ وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّها.

باب: الغَصْبُ: أَخْذُ مَال قَهْراً تَعَدِّيًا بِلا حِرَابَة، وأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُ دَعِيهِ عَلَى صَالِحٍ وَضَمِنَ بِالاسْتِيلاءِ ولَوْ مَات، أَوْ قُتِلَ قَصَاصًا أَوْ لِعَدَاء كَجَاحِد وَدِيعَة، وَآكِل عَلَم كَغَيْرِه، وأُعْدُم المُتَعَدِّى وَحَافِر بِئْر تَعَدِّيًا وَمُكره غَيْرَه عَلَى التَّلَف، وَقُدَّم المُبَاشِرُ وَفَاتِحُ حِرْز عَلَى حَيوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا وَصَبَرَ لَوَجُوده وَلَبَلَده ولَوْ صَاحَبَه الغَاصِبُ، ولَه أَخْذُ الثَّمَنِ إِنْ عَجَل، والمَنْعُ وَصَبَرَ لُوجُوده ولَبلَده ولَوْ صَاحَبه الغَاصِبُ، ولَه أَخْذُ الثَّمَنِ إِنْ عَجَل، والمَنْعُ مَنْه للتَّوَثُق بِكَرَهُن وَفَاتَ بَتَغَيْر ذَاتِه وَنَقْله وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صِيغَتْ، وَطِينِ مَنْهُ للتَّوَثُق بِكَرَهُن وَفَاتَ بَتَغَيِّر ذَاتِه وَنَقْله وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صِيغَتْ، وَطِينِ لَيْنَ، وقَدَمْ عَلَى خَيْر وَقَيْم وَمَا أَنْحِق بِه كَنُقْرة صَيغَتْ، وَطِينِ لَيْنَ وَقَدَم وَانْ أَنْوَ عَرَسُ فَى أَخْذُ وَلَا مَا بَاضَ إِنْ حُكِل وَعَمِيرٍ مَنْه لَيْرَبَ وَقَيْم وَمَا أَلْحَق بِه كَنَوْلُ وَحُلي وَانِية وإِنْ جَلْد مَا يَاضَ إِنْ عَجَل وَانِية وإِنْ جَلْد مَا يَتَوَلّو مَنْ وَقَيمة أَلْمُونَا فِيه، وَخَيْر رَبّه إِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَى أَخْذُه وَلَيْق وَلَوْ عَرَسَ فَى أَخْذَه وَلَقَع قَيمة مَتَه لَمْ يَدُونُ وَخُلُق لَمْ يَتَولَه لَمْ يَتَولَه المُقَوْم وَمَا أَلْحَق بِه كَنُولُ وَحُلَى أَجْنِي وَدَفَع قَيمة مَتْ أَوْ عَرَسَ فَى أَخْذَه وَدُفُع قَيمة وَقَمْ بَعْدَ سُقُوطِ كُلُفَة لَمْ يَتَولَه أَنْه ، وَأَمْرَه بِتَسُويَة أَرْضِهِ أَوْ جَنَى أَجْنَى أَجْنَى أَخْذِه وَلَا أَنْ أَنْه وَلَا أَنْ أَنْ أَنْ عَرَسَ فَى أَخْذَه وَلَا كُونَ أَنْ وَلَا الله وَالْمَاه وَلَمْ وَالْ أَنْهُ إِلَا مَا أَوْفِه إِلَا مَا أَنْ أَنْ مُنَا الله وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَق الْمَاه وَالْ أَلْمُ اللّه وَقُوم اللّه وَالْ أَلْمُ الله وَلَا الْمُوالِقُوم اللّه وَالْمَا مَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَوْم اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَالْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَالْمُوا اللّه اللّه وَلَولُوم اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا ال

الْغَاصِبُ بِقَـيْمَتِهِ يَوْمَ الغَـصْبِ رَجَعَ عَلَى الجَانِي بِقِيمَـتِهِ يَوْمَ الجِنَايَة، وَإِنْ أُتْبِعَ الجَاني فَا خَدْ أَقَلَّ رَجَعَ بالزَّائد عَلَى الغَاصِب، ولَهُ هَدْمُ بنَاء عَلَيْهِ وَغَلَّة مُسْتَعْمَل، وَصَيْدُ عَبْد وجَارح بخلاف آلة كَشَبَكَة، فالْكرَاءُ كأرْض بُتيَتْ وما أنْفَقَ فَفِي الْغَلَّةِ، وَلَهُ تَضْمَينُهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي غَيْرُ مَحَلِّهُ بَغَيْرِه أَوْ مَعَهُ وَاحْتَاجَ لكُلَّفَة وَإِلا أَخَذَهُ كَأَنْ هُزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ خَصَاهُ فلمْ يَنْقُصْ، أَوْ نَقَصَ سُوقُها أَوْ سَافَرَ بَها وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا، أَوْ أَعَـادَ مَصُوعًا لِحَالَتِه أَوْ كَسَرَهُ وَضَمَنَ النَّقْـصَ وَلغَيْر حَالَته فالْقــيمَةُ كَتَـغَيُّر ذَاته وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ سَــمَاوِيًّا وَلَهُ أَخْذُهُ وَأَرْشُ نَقْـصه لا إِنْ أَكلَـهُ رَبُّهُ مُطْلَقًا وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ غَرِمَ قيمَتَهُ لتَلَف أَوْ نَقْص، وَالْقَوْلُ لَهُ في تَلَفه وَنَقْصه وَقَدْره وجنْســه بيَمينه إنْ أَشْبَهَ وَإِلا فَلرَبِّه به، فَإِنْ ظَهَــرَ كَذَبُهُ فَلرَبِّه الرُّجُوعُ وَالمُشْتَرِي منْهُ وَوَارِثُهُ وَمَـوهُوبُهُ إِنْ عَلَمُوا كَـهُوَ، وَإِلا فَـالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، ولا يُضْمَنُ السَّماوِيُّ بِخِلافِ غَيْرِهِ لَكِنْ يُبْدَأُ بِالغَاصِبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فالمَوْهُوبُ، ولا رُجُوعَ لِغَارِمِ عَلَى غَيْرِهِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ قِيمَةٍ وَغَلَّة، والمُتَعَدِّى غَاصِبُ المَنْفَعَة، أَوِ الجَـانِي عَلَى بَعْضِ أَوْ كُلِّ بِـلا نِيَّةِ تَملُّكِ، ولا يُضْـمَنُ السَّـمَـاوِيُّ بَلُ غَلَّةُ المَنْفَعَة ، وَلَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلُ إلا الحُرَّ والْبُضْعَ فيه كَالْغَصب وَإِنْ تَعَدَّى المَسافَة مُسْتَعِيرٌ أَوْ مُسْتَأْجِرٌ، فَالْكِرَاءُ إِنْ سَلَمَتْ وَإِلَّا خُيِّرَ فيه وفي قيمَته وَوَقْته كَزيادَة حَمْل تَعْطَبُ بِه وَعَطَبَتْ وَإِلا فَالكراءُ وَإِنْ فَاتَ المَـقْصُودُ كَقَطْعَ ذَنَبَ دَابَّةً ذي هَيْبَةَ أَوْ أَذْنُهَا أَوْ طَيْلَ سَانِه وَلَبَنُ شَاة وَبَقَرَة هُوَ الْمَقْصُودُ أَوُ قَلْعُ عَيْنَيْ عَبْد أَوْ يَدَيْه أَوْ رَجْلُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ أَوْ قَيْمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفُتُهُ فَنَقْصُهُ كَيْدِ عَبْد أَوْ عَيْنه وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا وَعَلَيْه أُجْرَةُ طَبيب.

 وقيل لَهُ أَدْفَعْ أَجْرَتَهُ إِنْ لَمْ يَزْرَعْ ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمُكْتَرِى اَدْفَعْ كَرَاءَ سَنَة ، وَإِلا أَسُلَمَ الْمُسْتَقْبَلِ إِنْ عَرَفًا النِّسْبَةَ وَإِلا فَالفَسْخُ ولا خيارَ لِلْمُكْتَرِى ، وَانْتَقَدَ إِن انْتَقَدَ المُسْتَقْبَلِ إِنْ عَرَفًا النِّسْبَةَ وَإِلا فَالفَسْخُ ولا خيارَ لِلْمُكْتَرِى ، وَانْتَقَدَ إِن انْتَقَدَ المُسْتَقْبَلِ إِنْ عَرَفُو النَّعْمَ وَالْغَفْلَةُ لِذَى الشَّبْهَة أَو المَجْهُولِ لِلْحُكُم كَوَارِثِ عَلَمَ المَكْرِى أَوْ شَرَطَهُ وَأَمِنَ هُو، وَالْغَفْلَةُ لِذَى الشَّبْهَة أَو المَجْهُولِ لِلْحُكْمِ كَوَارِثِ غَلَيْ المَكْرِى أَوْ شَرَطَهُ وَأَمِنَ هُو وَمُشْتَر وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِخلاف وَارِثُ عَاصِب مُطْلَقًا ، وَمَوْهُوبِ وَمُشْتَر وَلَوْ مَنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِخلاف وَارِثُ عَاصِب مُطَلِقًا ، وَمَوْهُوبِ إِنْ عُدُم الْغَاصِبُ وَمَحَى أَرْضًا ظَنَّهَا مَوَاتًا ، وَوَارِثُ طَرَا عَلَيْهُ مُطْلَقًا ، وَمَوْهُوبِهِ إِنْ عُدُم الْغَاصِبُ وَمَحَى أَرْضًا ظَنَّهَا مَوَاتًا ، وَوَارِثُ طَرَا عَلَيْهُ فَيْ وَارِثُ أَلِا أَنْ يَتَغُعَ بِنَفْسَه ، وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ قِيلَ لِلْمَالِكِ الْخَعْ قِيمَةُ وَلَدِهُ الْمُسْتَحِقَةُ بِحَبْسِ فَالنَقْضُ ، وَلِنْ اسْتَحَقَّ أَمَّ وَلَد قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدها الْحَكْمِ الْاللَّةِ فَى الخَطِلِ أَوْ بِمَا صَالَحَ بِهِ فَى الْعَمْدِ لا إِنْ السَّحَقُ بَعْضٌ فَكَالمَ عِيب وَرَجَعَ عَلَى المُسْتَحِقُ مُنْ فِيلًا الشَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ صَحَةً وَلِهُ المُسْتَحَقُ مُنْهُ بِالنَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ صَحَةً وَلَا السَتَحَقُّ بَعْضٌ فَكَالمَ عِيب وَرَجَعَ المُسْتَحَقُ مُنْهُ بِالنَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ صَحَةً مِلْكِهِ .

بلبُ: الشَّفْعَةُ: اسْتحْقَاقُ شَرِيك أَخْذَ مَا عَاوَضَ بِه شَرِيكَهُ مَنْ عَقَارِ بِثَمَنه أَوْ قَيمَته بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيلهِ الأَخْذُ جَبْرًا وَلَوْ ذِمِّيّا أَوْ مُحَبَّسًا لِيُحبِّسَ، وَالْوَلِيُ قَيمَتُهُ بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيلهِ الأَخْدُ جَبْرًا وَلَوْ ذِمِّيّا أَوْ نَاظِرٍ وَلَوْ لِيُحبِّسَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارَ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرًا مَلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيَارًا بِمُعَاوَضَة يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرًا مَلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيَارًا بِمُعَاوَضَة لِعَقَارٍ وَلَوْ مُنَاقِلا بِهِ أَو شَجَرًا أَوْ بِنَاءً بِأَرْضَ حُبِّسَ إِنَ انْقَسَمَ، وَقُضِيَ بِهَا في غَيْرِهِ بِمِثْلُ النَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا بِذِمَّة بَائِعِه أَوْ قِيمَته يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ قِيمَة الشَّقْصِ في نَحْوِ نَكَاحٍ وَصُلُح عَمْد وَبِمَا يَخْصُّهُ إِنْ صَاحَبَ غَيرَهُ، وَلَزَمَ المُشْتَرِي البَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَصُلُح عَمْد وَبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرَهُ، وَلَزَمَ المُشْتَرِي البَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَضَامَنه وَأُجْرَة دَلال وَكَاتِ وَمَكْسٍ، أَوْ لِتَمَرَة مَا لَمْ تَيْبَسْ وَمَقْتُأَة وَبَاذَنْجَان وَقَرْعَ وَصَامَتُه وَلَحُوهَا وَلَوْ مُفْرَدَةً لا زَرْعٍ وَبَقْلَ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، وَلا عَرْصَة وَمَمَرً وَبَعْ فَاسِدَ إِلا أَنْ يَقَسَادَ إِلا أَنْ يَفُوتَ وَكَرَاءٍ، وَكَرَاءٍ مَرَاءً مَا مَرَّ أَنْ يَقَسَادً إِلا أَنْ يَفُوتَ وَكَرَاءٍ وَكُورًا وَكُورًا مِمَّةً وَمَحَمَّ وَمَكُولُ إِلا في حَائِط، وَبَيْعِ فَاسِدَ إِلا أَنْ يَفُوتَ وَكُورَاءٍ،

وَسَقَطَتْ بِتَنَازُع هِمَا فِي سَبْقِ الملْك إلاَّ أَنْ يَحْلُفَ أَحَدُهُمَا فَـقَطْ، أَوْ قَاسَمَ أو اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَو اسْتَأْجَرَ، أَوْ بَاعَ حَصَّتَهُ، أَوْ سَكَتَ بِهَدْم أَوْ بَنَاء وَلَوْ لإصْلاَحَ أَوْ سَنَة لا أَقَلَّ، وَلَوْ كَـتَبَ شَهَـادَتَهُ عَلَى الأرْجَح كـأَنْ عَلَمَ فَعَـابَ إلا أَنْ يَظُنَّ الأوْبَةَ تَبْلَهَا فَعِيقَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ الْعلْمَ، لا إِنْ غَابَ قَبْلَ علْمه أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ أَسْقَطَ لكَذب في الثَّـمَن وحَلَفَ أَوْ في المَبيع أَو المُـشْتَرِي أَوْ انْفُـرَاده أَوْ أَسْقَطَ وَصَبَىٌّ أَوْ أَبُ بلا نَظَر ، وطُولبَ بالأخْذ بَعْدَ اشْتْرَائه لا قَبْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الإسْقَاطُ، وَلَوْ عَلَّقَ وَاسْتَعْجَلَ إِنَّ قَصَدَ تَرَوِّيًّا أَوْ نَظَرًا في المُشْتَرِي إلا لبُعْده كَسَاعَة فَأَقَلَّ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الأَنْصِبَاء، فَيَتْرُكُ للْمُشْتَرِيَ حَصَّتَهُ وَمَلْكَهُ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْع تُمَن أَوْ إشْهاد بالأخْذ، وَلَزَمَـهُ إِنْ قَالَ أَخَذْتُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ، وَلَزِمَ المُشْـتَرِى تَسْلِيمَهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُبَاعُ لِلتَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ عَجَّلَ الثَّمَنَ وَإِلا أَسْقَطَهَا الحَاكمُ، وَإِنْ قَالَ أَخَذَ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلا سَقَطَتْ وَقُدِّمَ الأخَصُّ وَهُوَ المُشَارِكُ في السَّهْم، وإنْ كَأُخْتِ لأبِ مَعَ شَقيقَة وَدَخَلَ عَلَى الأعَمِّ كَوَارِث عَلَى مُوصَّى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ مُطْلَقًا ثُمَّ الأجْنَبِيُّ وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعِ شَاءَ، وَعُهْدَتُهُ عَلَىي مَنْ أَخَذَ ببَيْعه إلا إذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَيْعِ فَبِالآخِرِ، وَدَفَعَ التَّمَنَ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِالزَّائد لَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَمَا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا زَادَ إِنْ كَانَ أَكْشَرَ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَالْغَلَّةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي، وَتَحَتَّمَ عَقْدُ كرَائه عَلَى الأرْجَح، فالْكرَاءُ لهُ ولا يُضْمَنْ نَقْصُهُ، وإن اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهُ، وَإِلا فالشَّفِيعُ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرَدَّ إِلَى قيمَة وَسَط كأنْ نَكَلا مَعًا.

باب؛ الْقَسْمَةُ: تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ شَرِيكَ فَى مُشَاعِ وَلَوْ بَاخْتَصَاصِ تَصَرُّف، وَهِى ثَلَاثَةٌ: وَهِى اخْتَصَاصُ كُلِّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِهِ بِمَنْفَعَة مُتَّحِد أَوْ مُعَدِّد فَى زَمَنِ، كَخِدْمَة عَبْدَ وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كُشَهْرٍ وَسَكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ مُتَعَدِّد فَى زَمَنِ، كَخِدْمَة عَبْدَ وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كُشَهْرٍ وَسَكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ وَلُوْ سَنِينَ، وَلَزِمَتْ كَالْإِجَارَة لا غَلَّة وَإِنْ يَوْمًا، وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ اتَّحَدَ الجنْسُ أُو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا

عَرْضًا وآخَرُ دَيْنًا وَأَخْذُهُ قُطْنيَّةً وَالآخَرُ قَمْحًا وَخيَـارُهُ كَالْبَيْعِ، وَأَخْــذُ كُلِّ أَحَدِ مُزْدَوَجَـيْنِ، وَقُرْعَةٌ فَيُــفْرَدُ كُلُّ نَوْعٍ وَصِنْفِ كَدُورِ وَأَقْـرِحَةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْـمُهُ بيعَ، وَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَالمُقَوَّمُ بِالْقِيمَةِ، وَكَفَى قَاسمٌ بخلاف المُقَوِّم وَأَجْرُهُ بِالْعَدَد، وَكُرِهَ وَمُنْعَ إِنْ رُزِقَ عَلَيْه في بَيْتِ الْمَالِ، وَأُفْرِدَ شَجَرُ كُلِّ صِنْف إِنِ احْتُمِلَ إِلا إِذَا اخْتَلَطَتْ، أَوْ أَرْضًا تَفَرَّقَ شَجَـرُهَا فيُجْمَعُ كـالدَّورِ إِنْ تَقَارَبَتْ كَمِـيلِ وَتَسَاوَتْ رَغْبَةً، وَالأَقْرِحَةُ وَالحَوَائِطُ كَذَلِكَ، وَالْبَزُّ وَلَوْ كَـصُوفِ وَحَرِيرٍ مَخِيطٍ وَغَيْرِهِ بَعْدَ تَقْويم كُلِّ لا ذَاتِ آلةِ مَعَ غَـيْرِهَا كَبَعْــلِ وَمُنعَ مَا فِيهِ فَـسَادٌ كَيَاقُــوتَةٍ وَزَرْعٍ وَتُمَرٍ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ أَصْلُمه أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ وَلَوْ قَلَّ، أَوْ لَبَنٌ فى ضُرُوع إِلا لِفَضْلِ بَيِّنِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ غَاصِبَيْنِ إِلا مَعَ ذِي فَرْضِ، فَلَهُمُ الْجَمْعُ أَوَّلا كَذَوِي سَهُمٍ أَوْ وَرَثَةٍ مَعَ شَرِيْكٍ، وَأُجْبِرَ لَهَا المُمْتَنِعُ إِنِ انْتَفَعَ كُلٌّ وَكَتَبَ الشُّركاءُ وَلُفٌّ فَى كَشَمْعٍ ثُمَّ رُمِيَ أَوْ كَتَبَ المَقْسُومُ وَأَعْطَى كلا وَلَزِمَ، وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ مَا يَخْرُجُ وَنُظِرَ فَى دَعْوَى جَـوْرِ أَوْ غَلَطٍ، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقِـضَتْ وَإِلا حَلَفَ المُنْكِرُ كالمُراضَاة إنْ أَدْخَلا مُقَوِّمًا، وأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ فِيمَا لا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِه إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً، ولا يَلْتَزِمِ النَّقْصَ وَلَمْ تُمْلَكُ مُفْرَدَةً، وَلَمْ يكن الْكُلُّ للْغَلَّة كَرَبْع غَلَّة وحـانُوتِ ولا لِلتِّجارَةِ، وَقَسَمَ عَنِ الْمَحْجُورِ وَلِيَّهُ، وَعَنِ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ أَوِ الْقَاضِي لا الأبُ وَذُو الشُّرْطَةِ، ولا كأَخِ كنَفَ صَغِيرًا بِلا وصَايَة بخلافٍ مُلْتَقط.

باً بُنُ القرَاضُ: دَفْعُ مَالك مالاً مِنْ نَقْد مَضْرُوبِ مُسلَّمٍ مَعْلُومٍ لَمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ قَلَّ أَوْ كَثُر لا بَعَرْضٍ ولا تبر إلا أَنْ يَشَعَامَلَ بِهِ فَقَطْ بِبَلَدِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ قَلَّ أَوْ كَثُر لا بَعَرْضٍ ولا تبر إلا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْضُرَ وَيُشْهِدَ كَفُلُوسٍ وَلا بِدَيْنِ وَرَهْنِ وَوَدِيعَة، وَاسْتَمَرَّ دَيْنًا إِلا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْضُرَ وَيُشْهِدَ عَلَى خَلَص دَيْنِ أَوْ بَيْعٍ عَرْضٍ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شَرَاتُه أَوْ صَرْف، عَلَيْه، وَإِنْ وَكَلّهُ عَلَى خَلَاص دَيْنِ أَوْ بَيْعٍ عَرْضٍ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شَرائه أَوْ صَرْف، ثُمَّ مَثْلَه فَى رَبْحِه كَلَكَ شَرْكُ ولا عَادَةٌ أَو مُبْهَم مُنْهُ أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمَّنَ أَوِ الشَّرَ بِدَيْنٍ فَخَالَفَ أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ كَاخْتِلافِهَا فَى مُبْهَم أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمَّى مَلِ الشَيْرَ بِدَيْنٍ فَخَالَفَ أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُهُ كَاخْتِلافِهَا فَى

الرِّبْح بَعْدَ الْعَمَل وَادَّعَيَا مَا لا يُشْبهُ، فَإِنْ أَشْبَهَا فَقَوْلُ الْعَـامل، وفي فَاسد غَيْره أُجْرَةُ مثْله في الذِّمَّة ، كاشْترَاط يَده أَوْ مُشَــاوَرَته أَوْ أَمين عَلَيْه أَوْ كَخيَاطَة أَوْ خَرْز أَوْ تَعْيِينِ مَحَلِّ أَوْ زَمَنِ أَوْ شَخْصِ لِلشِّرَاءِ، وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرُ إِن اسْتَأْجَـرَ، وَإِن اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فَأَعْطنى فَـقَرْضٌ، بخلاف مَا لَمْ يُخْبِرْ فَيَجُـوزُ كَادْفَعْ لَى فَقَدَ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْـتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ أَوِ الْبَائِعَ وَجَعْلِ الرِّبْحِ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ في الرِّبْحِ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا وَخَلَطَهُ، وَإِنْ بِمَالِه وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمٍ أَحَـدهمَا رُخْصًا وَسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْه قَبْلَ شُغْله، أو اشْترَاطُهُ أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِي بِلَيْلِ أَوْ بِبَحْرِ، أَوْ يَبْتَاعُ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إِن خَالَفَ كَأَنْ عَـمِلَ بِمَوْضِع جَوْرِ لَهُ، أَوْ بَعْدَ علْمُه بِمَوْت رَبِّهِ، أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْن، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ولا رَبْحَ للأوَّل، وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ للثَّانِي إِنْ زَادَ، وَإِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْهِ، وَإِنْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ لا يَجْبُرُهُ رَبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنّي، ولا يَشْتَرى بنَسيــئَة وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ، ولا بأَكْثَرَ منْ مَال الْقرَاض، فَــإن اشْتَرَى فالرِّبْحُ لَهُ وَشَارَكَ بَقيَمَته وَجُبرَ خُـسْرُهُ وَمَا تَلَفَ، وَإِنْ قَبْلَ الْعَملِ بِالرِّبْحِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وكِربِّهِ خَلَفَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ إِنْ سَافَ رَ لِلتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَبْنِ بِزَوْجَةٍ، وَاحْتَمَلَ المَالَ ذَهَابًا وَإِيَابًا بالْمَعْـرُوف لا لأهْل وَكَحَجِّ، وَاسْتَـخْدَمَ إِنْ تَأَهَّلَ، وَاكْـتَسَى إِنْ طَالَ، وَوُزِّعَ إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ، وَلَوْ بَعْدَ تَزَوُّده وَاكْتَرَائه بِهَا، وَلَكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْعَمَل، وَلرَبِّه إِنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلا فَلنُضُـوَضه، وَإَن اسْـتَنَضَّةُ أَحَدُهُــمَا نَظَر الحَاكــمُ وَالعَامَلُ أَمينٌ، فَــالْقَوْلُ لَهُ فَى تَلَفه وَخُسْـره وَرَدِّه إِنْ قَبَضَهُ بِلا بَيِّنَة تُوثِّلْـقُ، أَوْ قَالَ قراضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ وَعَكْسِه، أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي جُرْءِ الرِّبْحِ وَإِنْ أَشْبَهَ، وَالْمَالُ بِيَدُه أَوْ وَدَيْعَةً وَإِنْ عَنْـدَ رَبِّه، وَلَرَبِّه إِنْ انْفَرَدَ بِالشَّـبَه، أَوْ قَـالَ قَرْضٌ في قَرَاضَ أَوْ وَديعَة، أَوْ في جُـزْء قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا أَوْ لمُدَّعِي الصِّحَّة، وَمَنْ مَاتَ وَقِبَلُهُ قِـرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أُخِذَ مِنْ تَـرِكَتِهِ إِنْ لَمْ يُوجَـدْ، وَحَاصٌ غُرَمَـاءَهُ، وتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ في الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَلَيْسَ لِعَامِلِ هِبَةٌ أَوْ تَوْلِيَةٌ.

بِلْبُ: المُسَاقَاةُ: عَقْدٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ شَجَرِ أَوْ نَبَاتٍ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّةٍ بِصِيغَةٍ سَاقَـيْتُ أَوْ عَامَلْتُ فَـقَطْ، وَهِيَ لازِمَةٌ يُسْـتَحَقُّ الْثِّمَـارُ فيـهَا بالْظُّهُـ ور، وَشَرْطُ المَعْقُود عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْلَفَ، وأَنْ لا يَبْدُو صَلاحُهُ، وَكَوْنُ الشَّجَرِ ذَا ثَمَرِ لا كَقَـصَب وَقَرْط وَمَوْز ولا ما حَلَّ مَسِيعُـهُ، وَنَحْوُ وَدىٍّ إلا تَبَعًا، وَشَـرْطُ الجُزْء شُيُّـوعُهُ وَعَلْمُـهُ، وَإِلا فَسَـدَتْ كَشَرْط نَقْـض مَا في الحائط مـنْ نَحْو دَوَابٌّ أَوْ تَحْديد أَوْ زِيَادَة شَيْء لأحَدهما، أَوْ عَمل شَيْء يَبْقَى بَعْدَ انْقضائها، كَحَفْر بسر وَإِنْشَاءِ شَجَرٍ، وَعَلَى الْعَاملِ جَميعُ مَا يَفْتَقرُ إِلَيْهِ عُرْفًا كَآبَارِ وَتَنْقَيَةَ وَدَوَابَّ وَأَجْرٍ، أَوْ خَلَّفَ مَا رَثَّ لا مَا مَاتَ أَوْ مَرضَ ممَّا كَانَ وَلا أُجْـرَأَنُهُ بَلُ عَلَى رَبِّه بخلاف نَفَقَـتهمْ وَكَـسْوَتهمْ، وَجَازَ شَـرْطُ مَا قَلَّ كإصْـلاح جِدَارٍ، وكَنْسِ عَـيْنِ، وَشَدِّ حَظِيرَةٍ، وَإصْلاح ضَفْيرَة، وَمُسَاقَاة سنينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جَدًّا بلا حَدٍّ وَلَمْ يَخْتَلف الجُزْءُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَقَّتُ فَالَّجِذَاذُ وَحُمَلَتَ عَلَى أَوَّل بَطْن، وَشَرْطُ الزَّرْع وَالقَصَب وَالبَصَلَ وَالمَقْثَاة عَجْزُ رَبِّه وَخَوْفُ هَلاكه وَبُرُوزِه، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبعَ زَرْعًا، وَجَازَ إِدْخَالُ بَيَاضٍ شَجَرٍ أَوْ زَرْعَ إِنْ وَافَقَ الجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَقَلَّ، كَثُلُث بَعْدَ إِسْقَاط كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ وَٱلْغَيَ لِلْعَامِلِ ۚ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ أَو اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ، فَإِن اشْتَرَطَهُ رَبُّهُ فَسَدَ كاشْـــتراط الْعَامل مَـــا كَثُرَ، وَتُــفْسَخُ الفَاســـدَةُ قَبْلَ الْعَمَل مُطْلَــقًا أَوْ في أثْنَائه إنْ وَجَبَتُ أُجْرَةُ المِثْلِ بِأَنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَاشْتِرَاط زِيَــادَة عَيْنِ أَوْ عَرْضٍ وَإِلا مَضَتُ بِمُسَاقًاةِ المِثْلِ كَمُسَاقًاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ، أَوِ اشْتَرَاطِ عَـمَلِ رَبِّهِ مَعَهُ، أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوِ اخْتِلافِ الجُزْءِ في سِنِينَ ، أَوْ حَوَائِطَ في صَفْقَةٍ ، أَوْ يَكُفْيه مَـنُونَةَ آخَرَ، وَوَجَبَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مُسَاقَاةُ المِثْلِ في هَذَا، أَوْ أُجْرَتُهُ في الأوَّل، وَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الصِّحَّة.

باب؛ الإجارةُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى تَمْليك مَنْفَعَة بِعُوضِ بِمَا يَدُلُّ، فَرُكُنُهَا عَاقَدٌ وَصِيغَةٌ وَأَجْرٌ كَالْبَيْعِ وَمَنْفَعَة تَتَقَوَّمُ مَعْلُومَة مَقْدُورًا عَلَى تَسْليمها غَيْرَ حَرَامٍ وَلا مُتَضَمَّنَة اسْتيفاءَ عَيْنِ قَصْدًا ولا مُتَعَيِّنَة لا نَحْوِ تُفَّاحَة لِلشَّمِّ، أَوْ دَنَانِيرَ لِلزِّينَة، ولا مَتَضَمَّنَة المُغْزِ، ولا لَرَعْعَتَى الْفَجْرِ، بِخِلافِ ولا آلَة إَوْ جَارِيَة لِلْغِنَاءِ، أَوْ حَائِضٍ لِكَنْسِ مَسْجِدٍ، ولا لَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، بِخِلافِ

الْكَفَايَة كَـفَتْ وَى لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَعُـجِّلَ الأَجْرُ إِنْ شَرَطَا، أَو اعْـتيـدَ أَوْ عُيِّنَ أَوْ في مَضْمُونَة لَمْ يَشْرُعْ فِيهَا إِلاّ لِبُعْدِ المَسَافَةِ فَى غَيْرِ الإِبَّانِ فَالْيَسِيرُ وَإِلا فَمُيَاوَمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعَــٰمَلِ، وَفَسَــٰدَتْ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْــجيل المُـعَيَّن وَلَوْ كَمَـعَ جُعْل لا بَيْع وَكَجِلدِ لِسَـلاخِ، وَنُخَالَةِ لِلطَّحَّانِ أَوْ جُـزْءِ تَوْبِ، أَوْ جِلْدِ لِنَسَّاجِ، أَو دَبَّاغ، وَلَهُ أَجْرُ مِـثْلِهِ إِنْ عَمِلَ، أَوْ جُــزْء رَضيع، وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَكَــاحْصُــدْهُ وادْرُسْهُ وَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ الأرْضِ بِطَعامِ أَوْ بِمَا أَنْبَتَنَّهُ إِلَّا كَخَشَبِ وَحَمْلُ شَيْءٍ لِبَلَدِ بِنِصْفِهِ إِلَّا أَنْ يَقْبِضَـهُ الآنَ، وكإنْ خطْتُهُ اليَوْمَ فَلَكَ كَـذا وإلا فَكَذا، أو اعْمَلْ علَى دابَّتى أوْ في حانوتي وَمَا تَحصَّلَ فلَكَ نصْفُهُ فَإِنْ عَملَ فَللْعَامل وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مثْلهَا عَكْسُ اكْرِهَا وَلَكَ النِّصْفُ، بخلاف نَحْــو اخْتَطْهُ وَلَكَ نصْفُهُ فَجُــوِّزَ كَإِجَارَة دَابَّة لكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَإِيجَارُ مُؤَجَّرَ أُو اسْتُثْنَيَتْ مَنْفَعَتُهُ وَالنَّقْد فيهمًا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَعَلَى طَرْحِ نَجَاسَةٍ كَـمْيتَة، وَالقِـصَاصِ وَالاَّدَبِ وَعَبْدِ خَــمْسَةَ عَشــرَ عَامًا، وَدَار نَحْوَ ثَلاثينَ وَأَرْض خَمْـسينَ، وَبَيْع دَار لِتُـقْبَضَ بَعْـدَ عَامٍ وَأَرْضِ بَعْـدَ عَشْـرِ وَحَيَـوَانِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لا عَـشْرٍ، وكُـرهَ المُتَوَسِّطُ وكِرَاءُ دَابَّةٍ لِتُـقْبَضَ بَعْـدَ شَهْـرِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الـنَّقْدُ، وَتَحْدِيدُ صَـنْعَةٍ كَخِيَاطَةِ بِعَمَلِ أَوْ زَمَنِ وَفَسَدَتْ إِنْ جَمَعَهما وَتَسَاوِيَا، وَإِيجَارُ مُرْضِع وَغَسْل خرْقَة وَنَحْـوِهَا عَلَى أَبِيهِ إلا لِـعُرْفِ وَلزَوْجـهَا فَـسْخُـهُ، إنْ لَمْ يَأْذَنْ كَـأَهْلِ الطِّفْلِ إنْ حَمَلَتْ وَلَهَـا إِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ تَقْبضْ لَهَـا أُجْرَةً وَلَمْ يَتْرُكُ مَـالاً وَلَمْ يَتَطَّوعُ بها أَحَدُ ، ومُنِعَ إِنْ أَذِنَ مَنْ وَطَئَ وَسَفَـرِ بِهَا ، وَكُرِهَ حُلِيٌّ وَإِيجَارُ مُسْتَـأَجِر دَابَّة لمثله وَلَوْ فَظًّا، وأُجْرَةٌ عَلَى تَعْلِيمٍ فِقْهِ وَفَـرَائِضَ كَبَيْعٍ كُــتُبِهِ وَعَــلَى قِرَاءَةِ بِلَحْنِ ودُفٍّ وَمِعْزَفِ لِعُــرْسِ وَإِيجَارِ مُسْلِم لِكَافِرِ فــيمَا يَحلُّ بلا إهَانَة، وَعُيِّنَ مُــتَعَلِّمٌ وَرَضيعٌ وَدَارٌ وحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ، وَمَحْمَلٌ وَمَسْكُنَّ إِنْ لَمْ تُوصَفُ وَدَابَّةٌ إِلا المَضْمَونَةَ فَنَوْعٌ وَصِنْفٌ وذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ، وَلِراعٍ رَعْيُ أُخْرَى إِنْ قَوِيَ وَلَوْ بِمُشَارِكِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَهُ، وَإِلا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِ كَأَجِيرِ لِخِدْمَةِ أَجَّرَ نَفْسَهُ، ولا

يَلْزَمُهُ رَعْىُ الْوَلَد إلا لعُرْف وفي الْخَـيْطِ وَنَقْشِ الرّحَى وآلةِ بِنَاءِ، وَإِلا فَعَلَى رَبُّهِ وَإِكَافِ وَقَتَبِ وَنَحْوهِمَا وَإِلا فَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ والسَّيْرِ والمَنَازِلِ وَالمَعَالِيقِ والزَّاملَة وَفَرْشِ المَحْمَلِ وَبَدَلِ الطَّعَامِ المَحْـمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ وَنَزْعِ ثَوْبَ فَى نَحْو لَيْل وَهُوَ أَمينٌ فَلا ضَمَانَ وَلَوْ شُرطَ إِثْبَاتُهُ، أَوْ عَثُرَ بِدُهْنِ أَوْ غَيْـرِهِ أَوْ بِآنيَةِ فَانْكَسَرَتْ، أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، أَوْ يَغُرَّ بِفِعْلِ كَحَارِسِ وَلَوْ حَمَّامِيًّا وَأَجِيرٍ لِصَانِع وَسِمْسَارٍ خُيِّرٌ ونُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلٍ سَائِغٍ، وَإِلَّا ضَمَنَ كَرَاعٍ خَالَفَ مَرْعَى شَرُط، أَوْ أَنْزى بِلا إِذْنِ أَوْ غَرَّ بِفِعْلِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ صِانِعٍ فَي مَصْنوعِهِ لا غَيْرِهِ وَلَوْ مُـحْتَاجًا لَهُ، وَإِنْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِلا أَجْرِ إِنْ نَـصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْه فالْقـيمَةُ يَوْمَ دَفْعِهِ إِلا أَنْ يُرَى بَعْدَهُ فَبِآخِرِ رُوْيَةٍ ولَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ فِيه أَجْرُ المثل، إِلا أَنْ تَقُومَ لَهُ بِيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ الأجْسرَةُ، أَوْ يُحْضرُهُ عَلَى الصِّفَة وَصُدِّقَ إِن ادَّعَى ضَيَّاعًا أَوْ خَوْفَ مَوْت فَنَحَرَ، أَو ادَّعَىَ مَنْحُورَهُ وَحَلَفَ وَفُسِخَتْ بِتَعَذُّرِ مَا يُسْتَوْفَى منْهُ لا به ولَوْ بغَصْب أَوْ غَصْب مَنْفَعَة، أَوْ أَمْر ظَالم بِإغْلاقِ الْحَوانِيتِ، أَوْ حَمْلِ ظِئرِ أَوْ مَرَضِ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاعٍ، وَمَرَض عَبْدِ أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ هَرَبِهِ لِكَالْعَدُوِّ وَإِلا أَنْ يَرْجِعَ، أَوْ يَصِحَّ في المُدَّةِ قَـبْلَ الْفَسْخِ وَخُيِّرَ إِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ رَشَدَ صَغيرٌ عَقَـدَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى سلْعَةِ وَلَيِّهِ إِلا لِظَنِّ عَدَم بُلُوغِه وَبَقِىَ الْيُسِيرُ كَالْشَّهْرِ فَيَلْزَمُ فِي الْعَقْد عَلَيْهِ كَالْعَـقْد عَلَى سَلَعِهِ أَوْ سِلَعِ السَّفِيهِ وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ عَلَى الأرْجَح، وَللسَّفيه أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ لعَيْشه فَقَطْ، ولا كَلامَ لوَليِّه إلا أَنْ يُحَابيَ ولا لَهُ إِنْ رَشَدَ وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقٍّ وَقَفِ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا وَلَوْ نَاظِرًا عَلَى الأصحّ بخلاف نَاظِر غَيْر مُسْتَحقٍّ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ يَرْكَبِهَا في حَوائِجه، أَوْ ليَطْحَنَ عَلَيْهَا شَهْرًا مَثْلًا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٌّ لَمْ يَرَهُ ولا يَلْزَمُهُ الفَادِحُ بِخِلافِ وَلَد وَلَدَتْهُ، وَحَمْلٌ بِرُوْيَتَـهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَـدَده إِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ، وَحَـملُ مثله أَوْ دُونَهُ والرِّضي بِغَيْـر مُعَيِّنَة إِنْ هَلَكَتْ إِن اضْطُرَّ إِنْ لَمْ يُنْـقِدْ وَدَارُ غَائِبَة كَـالْبَيْعِ أُو نِصْفِها، أَو نِصْفِ كَعَبْدِ وَمُشَاهَرَةِ ولا تَلْزَمُهُمَا إِلا بِنَقَدْ فَقَدْرُهُ كَالْوَجِيبَةِ بِشَهْرِ كَذَا

أَوْ هَذَا الشُّهْرِ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى كَذَا وَعَـدَمِ بَيَانِ الابْتِدَاءِ، وَحَمْلِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَأَرْضٍ مَأْمُونَةِ الرَّىِّ سنِينَ كَثِيـرةً، وَإِنْ بِشْرَطِ النَّقْدِ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُدُ وَإِنْ سَنَةً وَوَجَبَ فَي أَرْضِ النِّيلِ إِذَا رُؤِيَتْ وَفِي غَيْرِهَا إِذَا تَمَّ الزِّرْعُ وَعَلَى أَنْ يحْرُثُهَا ثَلاثًا أَوْ يُزَبِّلَهَا إِنْ عَرَفَ، وبِشَرْطِ كَنْسِ مِـرْحَاضِ أَوْ مَـرَمَّةِ أَو تَطْيِـينِ مِنْ كِرَاءِ وَجَبَ لا إِنْ لَمْ يَجِب، أَوْ مِنْ عِنْدِ المُكْتَرِى كَحَمِيمِ أَهْلِ ذِي الحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتِهِمْ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ في الأرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ غَرْسِ وَبَعْضُهُ أَضَرَّ ولا غُرَفٌ وَكِرَاءٌ وكَيْلٌ وَإِنْ مُفَوَّضًا بِمُحَابَاةٍ، أَو بِعْـرْضٍ وَانْتِفَالِ مُكْتَرِ لَبَلَدِ، وَإِنْ سَاوَتْ إِلا بإذْن وَضَمَنَ إِنْ عَطِبَتْ كَأَنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ لأَثْقَلَ، أَوْ زَادَ في المَسَافَةِ وَلَوْ مِيْلاً أَوْ حَمْلاً تَعْطبُ بِهِ وَعَطبَتْ وَإِلا فَالْكرَاءُ، وَلَكَ فَسْخُ عَضُوضٍ أَو جَمُوحٍ أَو أَعْشَى أَوْ مَا دَبَرُهُ فَاحِشٌ، وَالسَّنَّةُ في أَرْضِ النيلِ وَالمَطَرُ بِالْحَصَادِ وَالسَّقْيُ بِالشُّهُورِ وَلَزِمَ الْكِرَاءُ بالتَّمكُّنِ، وَإِنْ فَسكَ الزَّرْعُ لِجَائِحَة أَوْ غَرَق بَعْـدَ الإبَّان أَوْ لَمْ يَزْرَعُ لعَدَم بَذْرٍ أَوْ سَجْنٍ، بِخِلافِ تَلَفِهِ بِآفَةِ الأرْضِ كَدُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أَوْ عَطَش أَوْ غَرَقَ قَبْلَ الإِبَّانِ وَاسْتُمَرَّ، وَلَوْ عَطِشَ الْبَعْضُ أَوْ غَرِقَ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ، وَلَوْ جَرَّ السَّيْلُ حَبّا أَوْ زَرْعًا لأرْضِ فَلِرَبِّهَا، وَلا يُجْبَرُ مُـوجِرٌ عَلَى إِصْلاحٍ مُـطْلَقًا، وَخَيِّـرَ السَّاكِنُ في مُصْرِّ، فَاإِنْ بَقِى فَالكِرَاءُ، وَالْقَوْلُ لِلاَّخِيـرِ أَنَّهُ أَوْصَلَ مَا أُرْسِلَ بِه، أَوْ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَة أَشْبَهَ لا في رَدِّه وَهُوَ ممَّا يُغَـابُ عَلَيْه، وَالأصحُّ أَنَّ كِرَاءَ السُّفُنِ بِالْبَلاغِ إِلا أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ غَيْرُهُ فَلِلأُوَّلِ بِحَسَبِ كِرَائِهِ كَمُشَارَطَةٍ طَبيب عَلَى الْبُرِّءِ، وَمُعَلِّم عَلَى حِفْظِ قُرآنِ، وَحَافِرِ بِنْرِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ المَاءِ، وَإِنْ فَرَّطَ بَعْدَ الْبَلاغِ في إِخْرَاجِ مَا فِيهَا فَتَلِفَ فِالْكِرَاءُ كَأَنْ أُخْرِجَ فِي الْأَثْنَاء لِغَيْر علَّة، وَجَازَ إِنْ خِيفَ الْغَرَقُ طَرْحُ مَا بِهِ النَّجَاةُ غَيْرَ آدَمِيٌّ، وَبُدِئَ بِمَا ثَقُلَ أَوْ عَظُمَ جِرْمُهُ ۚ وَوُزِّعَ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَقَطْ طُرِحَ أَوْ لا بِقِيمَـتِهِ يوْمَ التَّلَفِ، وَالْـقَوْلُ لِلْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فيمَا يُشْبهُ.

فصلُ: الجَعَالَةُ: الْتِزَامُ أَهْلِ الإجَارَةِ عِوَضًا عُلِمَ لِنَحْصِيلِ أَمْرٍ يَسْتَحِقُّهُ

السَّامِعُ بِالتَّمَامِ إِلاَ أَنْ يُتِمَّ غَيْرُهُ فَبِنسبَةِ الثَّانِي وَرُكْنُهُ كَالإِجَارَةِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ شَرْطِ النَّقُدُ وَتَعْيِينُ الزَّمَنِ إِلاَ بِشَرْطِ التَّرْكِ مَتَى شَاءَ، وَلَكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الجَاعِلَ فَقَطْ بِالشُّرُوع، وَلَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلَهِ إِنِ اعْتَادَهُ وَلَرَبِّهِ تَرْكُهُ لَهُ وَإِلا فَالنَّفَقَةُ، وَكُلَّ مَا جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ ولا عَكْسَ، وفي الْفَاسِدة جَعْلُ المِثْلِ إِلا بِجُعَلَ مُطْلَقِ فَأَجْرَتُهُ.

باب: إحْياءُ المَوات: مَواتُ الأرْضِ مَا سِلَمَ مِنَ اخْتَصَاصِ بِإِحْيَاءُ وَمَلَكَهَا بِهِ وَلُو انْدَرَسَتْ إِلا لَإِحْيَاء مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ طُول أَوْ بِحَرِيمٍ عِمَارَة وَمَحْتَطَب وَمَرْعَى لَبلَد، وَمَا يَضِيقُ عَلَى وَارِد، وَيَخْتُ بِمَاءً لِبَنْ وَمَا فِيه مَصْلُحَةٌ لِشَجَرة، وَمُطَّرَحُ تُرَاب، وَمَصَبُ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاك بِحَرِيمٍ، ولِكُلِّ وَمُطَرَحُ تُرَاب، وَمَصَبُ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاك بِحَرِيمٍ، ولِكُلِّ الانْتَفَاعُ مَا لَمٌ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِالْانْقِطَاعِ الإِمَام، ولا يَقْطَعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَة مِلْكًا، أَوْ بِحَمَاهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَد عُفِى لَكَغَزُو، وَالإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاء وَبِإِزَالَتِه، وَبِينَاء وَعَرْسٍ وَتَحْرِيك أَرْضٍ وَقَطْع شَجَر، وكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْوِيَتِها لا بَتَحْويط وَيَعْ مَلَى مَنْ بَلَد عُفَى لَكَغَرُو، وَلا يَعْبُو مَعَ تَسْويَتِها لا بَتَحْويط وَيَعْ مَا وَيَوْزَلَتِه، وَبَيْنَ المِنْكِيَّة، وَافْتَ قَرَ إِنْ قَرُب لإِذْن وَإِلا فَلْلامام إِمْضَاوَهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَدِيلًا بِخلاف الْبَعِيد، وَلَوْ ذِمِينا بِغَيْرٍ جَزِيرة الْعَرَبِ. فَلَامِمُ إِمْضَاوَهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَدًيلًا بِخلاف الْبَعِيد، وَلَوْ ذِمِينا بِغَيْرٍ جَزِيرة الْعَرَبِ.

بِلْبُّ: الوَقْفُ: وَهُوَ جَعْلُ مَنْفُعَة مَمْلُوكَ وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّتِه لَمُسَتَحَقِّ بَصِيغَة مُدَّة مَا يَرَاهُ المُحبِّسُ ـ مَنْدُوبٌ، فَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: وَاقِيْفٌ وَهُوَ الْمَالِكُ لِللَّاتَ أَوْ لَمْ لَلْكَ لِللَّاتِ أَوْ لَمْ لَمُنْعَة إِنْ كَانَ أَهْلاً للتَّبرُع، وَمَوْقُوفٌ وَهُو مَا مُلِكَ وَلوْ حَيَوانًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَيْنًا لَمَنْفَعَة إِنْ كَانَ أَهْلاً للتَّبرُع، وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُو الأَهْلُ كَرِباطِ وَقَنْظُرة وَمَنْ سَيُولَدُ وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ لَمْ لَلسَّلَفَ، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُو الأَهْلُ كَرباط وَقَنْظُرة وَمَنْ سَيُولَدُ وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ، وَصِيغَةٌ بِوقَفْتُ أَوْ حَبَّسْتُ أَوْ سَبَّلْتُ كَتَصَدَّقْتُ إِن اقْتَرَنَ بِقَيْد أَوْ جَهَة لا تَنْظَعُ وَلَوْ لَمَجْهُ ول حُصر وَنَابَ عَنْهَا التَّخْلِية بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتَرَطُ فَيه التَّخْلِية بَكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتَرَطُ فَيه التَّخْلِية بَكَالْمَسْجِد، ولا يَشْتَرَطُ فَيه التَّخْلِية بَكَالْمَسْجِد، ولا يَشْتَرَطُ فَيه التَّخْلِية بَكَالْمَسْجِد، ولا يَشْتَرَطُ فَيه التَّخْلِية وَصُرُفَ فَى الإطلاق عَلَيه كَتَسْوِية ذَكَر لاَنْثَى ولا التَّأْبِيدُ، ولا تَعْيِينُ الأَهْلُ، المَصْرِف وَصُرُفَ فَى عَالِب وَإِلا فَالْفُقَرَاءُ، ولا قُبُولُ مُسْتَحَقِّه إلا المُعَيَّنَ الأَهْلُ، فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَرَاء وَبُولُ مُسْتَحَقِّه إلا المُعَيَّنَ الأَهْلُ، فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَرَاء وَبُطَلَ بِمَانِع قَبْلَ حَوْزِهِ أَوْ بَعْدَ عَوْدِهِ لَهُ قَبْلَ عَامٍ وَلَهُ غَلَّهُ كَدَارٍ فَإِنْ رُودُ فَلِلْهُ فَلَا عَلَالًا عَامُ وَلَهُ عَلَّهُ كَدَارٍ

بخلاف نَحْو كُـتُب وَسلاح إذا صرَفَهُ في مَـصْرفه إلا لمَحْجُـوره إنْ أَشْهَدَ عَلَى الوَقْف وَصَـرَفَ لَهُ الْغَـلَّةَ وَلَمْ يَكُنِ المَـوْقُـوفُ دَارَ سُكْنَـاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ الأقَلَّ وَيُكْرَى لَهُ الأَكْثَرُ، وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفُ بَطَلَ فَقَطْ، وَعَلَى وَارِث بِمَرَض مَوْته وَإِلا فَمنَ الثَّلُث إلا مُعقِّبًا خَرَجَ منْ ثُلُثه فكَميرات كَثَـلائَة أَوْلاد وأَرْبَعَة أَوْلاد أَوْلاد وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأُمَّا فَيَدْخُلان فيمَا للأوْلاد وأَرْبَعَةُ أَسْبَاعه لوَلَد الْوَلَد وَقْفٌ، وَانْتُقضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَد كَمَوْتِه لا بِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى مَعْصِيَة كَكَنيسَة وَحَرْبِيٍّ، أَوْ عَلَى نَفْسه وَلَوْ بشَريك إلا أنْ يَحُوزَهُ الشَّريكُ قَبْلَ المانع، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لَهُ أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُوره، أَوْ لَمْ يُخْلَ بَينَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجد قَبْلَهُ، وَمِنْ كَـافِرِ لِكَمَـسْجِد، وَمَــدْرَسَة، وَكُره عَلَى بَنيــه دُونَ بَنَاتِه عَلَى الأصَحِّ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذَهَبِ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبْدِيَةِ فُلانِ بِكَذَا، وَإِن احْتَاجَ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ ظَالمٌ رَجَعَ لَـهُ أَوْ لِوَارِثِه، أَوْ لِفُلانِ مِلْكًا وَإِن انْقَطَعَ مُؤَيَّدٌ رَجَعَ حُبُسًا لأقْرَب فُـقَرَاء عَصَبَة المُحَبِّس، وَلامْـرَأَة لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا عَصَبَتُ يَسْتُوى فِيهِ الذَّكَرُ وَالأَنْثَى لا كَبِنْتِ بِنْتٍ، فَإِنْ ضَاقَ عَنِ الْكِفَايَة قُدِّمَ الأَقْرَبُ مِنَ الإِنَاثِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَبَعْدَهُمْ للْفُقَرَاء فَنَصِيبُ كُلِّ مَنْ مَاتَ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّدْ، فَإِنْ قَيَّدَ بِحَيَاتِهِمْ أَوْ حَيَاةٍ فُلانِ أَوْ بِأَجَل فَللْبَاقي، ثُم يَرْجعُ مِلْكًا وَإِلا فَمَرْجِعُ الإِحْبَاسِ، وفي كَقَنْظَرَةِ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا في مِثْلِهَا وَإِلا وُقفَ لهَا وَبُدئَ بإصْلاحه وَالنَّـفَقَةُ عَلَيْه منْ غَلَّته وَإِنْ شَـرَطَ خلافَهُ وَأُخْرِجَ سَــاكنٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْه لِلسُّكْنَى إِنْ لَمْ يَصْلُحْ لتُكْرَى لَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَى كَفَرَس لغَزْو منْ بَيْتِ المَال، وَ إِلا بِيعَ وَعُوِّضَ بِهِ سلاحٌ وَبِيعَ مَا لا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَـارِ وَجُعلَ في مثْله أَوْ شقْصه كَأَنْ أَتْلَفَ وَلَوْ عَقَارًا، وَبِيعَ فَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ في إِنَاثِ لا عَقَارِ وَإِنْ خَرِبَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ، إِلا لِتَوْسِيعِ مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَلَوْ جَبْرًا، أَوْ أُمرُوا بِجَعْل ثَمَنِه في غَـيْرِه ولا جَبْرَ، وَتَنَاوَلُ الذَّرِّيَّةُ الحَافِدَ كَـوَلَد فُلانِ وَفُلانَة، أو الذَّكُ ر وَالإِنَات وَأُولادهم أو أولادهم وأولادهم بخلف ولدى ووَلَد ولدى وَأَوْلادِى وَأُوْلادِ أَوْلادِى وَبَنِى وَبَنِى بَنِى كَنَسْلِى وَعَقبِى، والإِخْوةُ الأنْثَى، وَرِجَالُ إِخْوَتَى وَنَسَاؤُهُمُ الصَّغِيرَ وَبَنِى أَبِى إِخْوتَهُ الذَّكُورِ وَأَوْلادَهُمْ، وَآلِى وَأَهْلَى العَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رَجِّلَتْ عَصَبَتْ، وَأَقَارِبِى أَقَارِبَ جَهَنَيْهُ مَطْلَقًا وَإِنْ ذَمَّيَينِ، ومَوالِيهِ كُلُّ مَنْ أَوْ لاصله أَوْ لفرْعِه ولاؤُهُ وَلَوْ بالجَرِ لا الأَعْلَوْنَ إِلا لَقَرِينَة، وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ مَنْ أَوْ الصَّغَيْرِ، وَالصَّغَير مَنْ لَمْ يَبلُغُ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، وَالصَّغَير وَالصَّغَير مَنْ لَمْ يَبلُغُ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، وَالشَّيْخُ مَنْ فَوْقَهَا، وَشَمِلَ الأَنْفَى كَالأَرَامِلِ، وَمِلْكُ الذَّاتِ فَقَطْ للوَاقَفَ، فَلَهُ وَلوَارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاَحَةُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكْرَامِلٍ، وَمُلْكُ الذَّاتِ وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وَإِلا فَكَالأَرْبَعَة وَلَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَةِ وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وَإِلا فَكَالأَرْبَعَة وَلَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَة وَلَكُ النَّاتُ وَلَا أَنْ وَقَعَ بِأُجْرَةِ المِثْلِ، ولا يُقْسَمُ إلا إِسْرَقُ وَلَى السَّنَةُ وَلَورَةُ المَوْلِ وَلَا الْمَالِ فَى عَلَقْ وَلَمَنْ مَوْتِ أَوْ طُرُو مُسَتَحَقً، وَفُضَلَ أَهُلَ الحَاجَة وَالْعِيَالِ فَى عَلَّة وَسَكَر بَالنَظَرِ إِلا أَنْ يُعَيِّنَهُمْ، ولا يُخْرَجُ سَاكِنٌ لغَيْرِهِ، وَإِن اسَتَغْنَى إِلاَ لَسَرُطُ وَسَقَرٍ بَعِيدٍ، وَإِنْ بَنَى مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنُ فَوَقُفُّنَ.

بلبُ: الهِبَةُ: تَمْلِيكُ مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ ذَاتًا تُنْقَلُ شَرْعًا بِلا عوض لأهْلِ بِصيغة أَوْ مَا يَدُلُ وَلِثُواَبِ الآخرَة صَدَقَةً وَإِنْ مَجْهُولةً أَوْ كَلْبًا وآبِقًا وَدَيْنًا وَهُو إِبْرَاءٌ إِنْ وُهُبَ مَا يَدُلُ وَلِقَابَ وَلَيْقَا وَهُو إِبْرَاءٌ إِنْ وُهُبَ لَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلا فَكَرَهْنه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِشْهَادُ، وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْزِ مِنْ إِنَّ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلا فَكَرَهْنه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِشْهَادُ، وَبَطَلَت بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْدِ مِنْ إِنَّ مَا اللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ اللهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا وَاللهُ وَالله

إِلا مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِه أَوْ دَارَ سُكُنَاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَهَا ويكُرَى لَهُ الأَكثُرُ وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالأَكثُرُ بَطَلَ الْجَمِيعُ، وَجَازَ للأب اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدَه مُطْلَقًا كُمُّ وَهَبَتْ ذَا أَبِ مَا لَمْ يَتَيَتَّمْ إِلا فَيما أُرِيدَ بِهِ الآخِرَةُ كَصَدَقَة مَا لَمْ يَشْتَرَطْهُ إِنْ لَمْ تَغُتْ لا بِحَوالَّة سُوق وَلَمْ يُنُكَعُ أَوْ يُداَينَ لَهَا أَوْ يَمْرَضُ كُواهِبِ إِلا أَنْ يَهَبَ كَلَى هَذَهِ الأَخْورة وَلَهُ بِعَلَيْهَا، ويَنْفَقُ عَلَى والد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَهُ تَقْوِيمُ جَارِية أَوْ عَبْد لمَحْجُورِهِ وَانْتَفَاعٌ بِعَلَيْهَا، ويَنْفَقُ عَلَى والد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَوْمَ بِتَعْيينِه، وصَدُق الْواهبُ فَى وَالد الْثَوابِ ولَزِمَ بِتَعْيينِه، وصَدُق الْواهبُ فَى اللَّشَرُورة ويُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ ولَزِمَ بِتَعْيينِه، وصَدُق الْواهبُ فَى اللَّشَرُورة ويُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ ولَزَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُق الْواهبُ فَى قَصْدُه بِيمِينِ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضَدِّه فَى غَيْرِ المَسْكُوكَ إِلا الزَّوْجَيْنِ والْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَالدَيْنِ وَالْوَلِهُ الْوَقْمَى عَنْهُ بِعَيْنِ والْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْوالدَيْنِ وَالْمَا أُونُ وَيِنَة ، ولَزَمَ وَاهِبَهَ الا الْمُومِوبَ لَهُ الْقِيمَةُ اللَّومُ وَالْمَا أُذُونَ لَهُ واللمَا لَوْ وَيَقَالِهُ وَلَيْنَا الْمَعْمُولِ وَلَقَى الْمُعْمَلِ الْوَلَومُ وَلَامَا لَوْ وَيَقَالَ وَمُ وَلِي الْمَالِقُ وَالْمَا لَا الْمُعْمُولِ وَلَى اللّهُ وَلَومَ المُولِولَ وَلَومُ الْمُعْمَلِ الْوَلَومُ وَلَومَ المُولِومُ الْولَومُ وَلَامِ الْمُعْمِ وَلَقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ وَلَامَةً وَى وَالْمَا الْمُعْمَلُولُ وَلَامَا الْمُعْمَلِ الْوَلَومُ الْولَالِقُ وَالْمَالَ الْمُعْمَلِ الْولَالِ وَالْمُولُ وَلَومُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُعْمَى وَالْولُولُ وَلَا اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ وَلَولَ اللْمُولِ الْمُؤْلُولُ وَلَولَ اللْمُولُولُ وَالْولَا الْولَالْمُولُولُ وَلَا اللْمُعْلَى الْو

بِابُ: اللَّقْطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لَلضَيَاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرِسًا وَحِمَارًا، وَرُدَّتْ بِمَعْرِفَة الْعَفَاصِ وَالوِكَاءَ، وَقُضِى لَهْ عَلَى ذَى الْعَدَد وَالْوَزْن بِيمِينِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَان وَصَفَ أَوَّل وَلَمْ يَنْفَصلْ بِهَا حَلَفَا وَقُسمَتْ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيْتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا للأعْدَم تَارِيخًا وَلا للأعْدَل، ولا ضَمَانَ عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِز، وَاسْتُؤْنى وَإِلا فَلِلاَقْدَم تَارِيخًا وَلا للأعْدَل، ولا ضَمَانَ عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِز، وَاسْتُؤْنى بِالْوَاحِدَة إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لا غَلِطَ، فَإِنْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ أَخَدُهَا وَوَجَب أَخْذُهَا لِخُوفُ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوفُ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوفُ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوفُ خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُنَّ بِنَفْسِه أَوْ بَعَنْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتُهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُ بَوْنُ بِغُونُ بِهُ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ بِأَجْرَة مِنْ هَا إِنْ لَمْ يَلِقُ بَمِثُله، وَبَالْبِللَالَيْنِ إِنْ وُجِدَت اللّهُ وَلَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ بِأَعْرَاقً فَيْلُهَا، وَرَدَّهَا لَهُو بَعْدَهُا لَهُ لَلْهُ وَلَوْ بِمَكَّةً، وَضَمِنَ فِيهِمَا كَيَةً أَخْذُهَا قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمُؤْمِنَعُهَا بَعْدُ أَخُذُهَا وَلَوْ يَمَكُة ، وَضَمِنَ فِيهِمَا كَنِيَّةً أَخْذُهَا قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمُؤْمِنَعُهَا بَعْدُ أَخُذُهَا وَرُدُهُ وَلُو يُومُ وَضَعُونَ فِيهُمَا كَنِيَّةً أَخُذُهَا قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمُؤْمِوهُ عَلَا لِمَوْضَعِهَا بَعْدُ أَخُذُهُا وَاللهُ الْمَوْضَعِهَا بَعْدُا لَا لَوْ اللهَ وَلَوْ بِمَكَةً ، وَضَمَنَ فِيهِمَا كَنِيَّةً أَخُذُهُمَا لِمُؤْمُوهُ الْمَوْ وَالْمَا لِمَوْ وَالْمَا لِمُؤْمِلُوهُ الْمَا لَا لَوْ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ فَا فَالْمُؤْمُ الْمَا لِمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُوهُ الْمَا لَا ا

للْحفْظ، وَالرَّقيقُ كالحُرِّ وَقَبْلَ السَّنَة في رَقَبَته، وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَة، ولا ضَمَانَ كَغَيْرِه إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَأَكْلُ شَاة بِفَيْفَاءَ فَإِنْ حَمَلَهَا حَيَّةً عُرِّفَتْ، وَبَقَرَة بمَحَلِّ خَوْف عَسُرَ سَوْقُهُــمَا، وَبَأَمْنِ تُركَتْ كَإِبلِ مُطْلَقًا، فَإِنْ أُخِذَتْ عُرِّفَت ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا، وَلَهُ كِرَاءُ دَابَّة لعَلَفها كراءً مَأْمُونًا وَرُكُوبِها لمَوْضعه وإلا ضَمن وَعَلَّتُهَــاً لا نَسْلُهَا، وَوَجَبَ لَقُطُ طَفْل كَفْــايَةً وَنَفَقَتُه عَلَــى مُلْتَقطه إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ منْ كَهِبَة أَوْ يُوجَدَ مَعَـهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ إِنْ كَـانَ مَعَهُ رُقْعَةٌ، وَرَجَعَ عَلَى أَبِيهِ إِنْ طَرَحَهُ عَمْدًا، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفَقْ حُسْبَةً بيَمين وَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ للْمُسْلمينَ، وَحُكمَ بإسْلامه في بَلَد المُسْلمينَ كَأَنْ لَمْ يكُنْ فيهَا إلا بَيْتٌ إِن الْتَقَطَهُ مُسْلَمٌ وَإِلا فَكَافِرٌ كَأَنْ وُجِلَا فَي قَرْيَةِ شِرْكِ، وَإِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ ولا يُلْحَقُ بَمُلْتَقَطَ ولا غَيْرِه إلا ببَيِّنَة أَوْ وَجْه، وَنُزعَ مَحْكُومٌ بإسْلامِهِ مِنْ كَافِرِ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِق لَمَنْ عَـرَفَ رَبُّهُ وَإِلا كُرِهَ، وَلَرَبَّهُ عِـتَقُهُ وَهَبَـتُهُ لِغَيْـرِ ثَوَاب، وَضَمَنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلا لَخَوْف مِنْهُ، أَو اسْتَأْجَرَهُ فيمَا يَعْطبُ فيه لا إِنْ أَبَقَ منْهُ أَوْ تَلَفَ بلا تَفْرِيط، وَإِنْ نَوَى تُمَلُّكَهُ قَبْلَ السَّنَة فَعَاصِبٌ وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بِشَاهَد وَيَمين، وَأَخَـٰذَهُ إِن ادَّعَاهُ وَصَـٰدَّقَهُ الْـعَبْـدُ، وَإِنْ جَاءَ بِكِتَـابِ قَـاضِ، أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِى أَنَّ صَاحبَ كَتَابِي هِذَا أَبِّقَ لَهُ عَبِدٌ صِفَتُهُ كَذَا دُفْعَ إِلَيْهِ إِنْ طَابَقَ.

بَابُ: شَرْطُ القَضَاء عَدَالَةٌ وَذُكُورَةٌ وَفَطْنَةٌ وَفَعْهُ وَلَوْ مُقَلِّدًا، وزيدَ للإمَامِ الأعْظَمِ قُرَشِيٌ فَحَكَمَ بَقُولِ مُقلِّده، وَوَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى وأَصَمَّ وأَبْكَمَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ، وَتَعَيِّنَ عَلَى مُنْفَرِد بِشُرُوطَه أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاع حَقِّ إِنْ لَمْ حُكْمُهُ، وَتَعَيِّنَ عَلَى مُنْفَرِد بِشُرُوطَه أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاع حَقِّ إِنْ لَمْ يَتَولَّ، وَحَرُمَ أَخْذُ مَال مَنْ أَحَد الْخَصْمَيْنِ وَقَبُولُ هَديَّة، ونُدب غَنِيٌّ وَرَعٌ نَزِهٌ عَلَيمٌ نَسِبٌ بِلا دَيْنٍ وَحَدًّ وَزَائِد فِي الدَّهَاء وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ وَالمُصاحِبِينَ، وَتَخْفِيفُ الأعْوانِ وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِيه أَوْ فِي شُهُوده، وَتَأْديبُ مَنْ وَلَهُ أَنْ وَلَا الله مَنْ عَلَمُ المُتَخْلِفَ أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَهُ أَنْ يَعْمُ وَالمُصاحِبِينَ، يَسْتَخْلِفَ إِلا فِي نَحْوِ اتَّقِ الله، وَإِحْضَارُ العُلَمَاء أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَّسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَهُ أَنْ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ أَنِ وَاتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلِفَ أَنِ الْهُ أَوْنَ لَهُ، ولا

يَنْعَزِلُ بِمَوْتِه ولا غَيْرِه بِمَوْت مَنْ أَوْلاهُ، ولا تُسقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا، وَجَازَ تَحْكِيمُ عَــدلِ غَيْرِ خَـصْم وجاهِلِ في مال، وَجُــرْح لا حَدٍّ وَقَــتْل وَلعَان وَوَلاء وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَفَسْخٍ وَعَتْقِ وَرُشْـدِ وَسَفَه وَأَمْرِ غَائبٍ وَحَبْسِ وَعَــقْد، فَإِنْ حَكَمَ صَوَابًا مَنضَى، وَأَدَبِ وَخَفِيفِ تَعْزِيرِ بِمَسْجِدِ لا حَدٍّ وَاتِّخَاذ صَاحِب وَبَوَّاب وَعَزْل لمَصْلَحَة وَبَرَّأَهُ إلا عن ظُلْم وَتُوْليَة وَلَوْ لُغَيْــر وَلايَتهِ وَرَتَّبَ كَاتِبًا وَمُــزكيًا وَشُهُوَداً عُـدُولاً شَرْطًا، وَالتَّرْجُمَانُ كالشَّاهد وَكَفَى إنْ رَتَّبَ الْوَاحدَ، وَبَدَأَ أَوَّلَ ولايَته بالْكَشْف عَن الشُّهُود فالمَسْجُونينَ فَأُولْيَاء الأَيْتَام وَمَالهمْ، ونَادَى بمَنْع مُعَامَلَة يَتِيم، وَسَفِيهِ وَبِرَفْع أَمْرِهِمَا لَهُ ثُمَّ في الْخُصُوم فَيَبْدَأُ بِالأَهَمِّ كالمُسَافر، وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ فالأَسْبَقُ وَإِلا أَقْرِعَ، وَيَنْبَغِى أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا أَوْ وَقْتًا للنِّسَاء كَالمُفْتَى وَالمُدَرِّسِ، وَلا يَحْكُمُ مَعَ ما يُدْهِشُ وَمَضَى، وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ مُسْلمًا وَكَافَرًا، وَعُـزِّرَ شَاهِدُ الزُّورِ في المَلإِ بندَاءِ لا بِحَلْقِ لِحْيَةِ وَتَسْـخِيمٍ وَجْهٍ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْت أَوْ شَاهِد لا بشَهِدْتَ بِبَاطِل وَلا بكَذَبْتَ لِخَصْمه، وَأَمَرَ مُدَّعيًا تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلُ، أَوْ مَعْهُودِ بِالْكَلامِ، وَإِلا فَالْجَالِبُ وَإِلا أَقْرَعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُوم مُحَقَّق مِنْ مَال أَوْ غَيْرِه، وَبَيَّنَ في المَالِ السَّبَبَ، وَإِلا سَأَلَهُ الْحَاكمُ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَظُنُّ إِلَّا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ أَو يَتَّهِمَ المُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَـفْهُومٍ أَوْ أَصْلِ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الاسْتَـشْهَادُ عَلَيْه، وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ اسْتَحْلافُهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا بِيِّنَــةَ إِلا لِعُذْر كَنسْيَــانِ وَعَدَم عِلْم كَأَنْ حَلَفَ لِـرَدِّ شَاهِدِ فَوَجَــدَ ثَانِيًا، وَإِنْ أَقَامَهَا أُعْذِرَ إِلَى المَطْلُوبِ بَأَبْقَيْتُ لَكَ حُجَّةً إِلا شَاهِدُ الإِقْرَارِ بِالْمَجْلس، وَمَنْ يُخْشَى منْهُ وَمُزَكَّى السِّرِّ، وَالمُبْرَزُ بغَيْر عَدَاوَة أَوْ قَرَابَة، فَــإِنْ قَالَ نَعَمْ أَنْظَرَهُ لَهَا بالاجْتهَادِ ثُمَّ حَكَمَ كَنَفيهَا وَعَجَّزَهُ وَسَجَّلَهُ إِلَّا فَي دَمَ وَعَتْقَ وَطَلَاقِ وَحَبْس وَنَسَبِ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُـبِسَ وَضُرِبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يَمِـينِ، وَإِنْ أَنْكَرَ المُعَـامَلَةَ فَأْقَـيمَتْ عَلَيْـه البَيِّنـَةُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّـنَةٌ بِالْقَضَاءِ بِخِـلافِ لا حَقَّ لَكَ عَلَىَّ، وكُلُّ

دَعُورَى لا تَشْبُتُ إلا بِعَدْلَيْنِ فَلا يَمِينَ بِـمُجَرِّدِهَا كَنِكَاحٍ، وَإِلا تَوَجَّهَتْ في غَـيْر نكاح، ولا يَحْكُمُ لمَنْ لا يَسْهَدُ لَهُ إلا بالإقْرار اخْتياراً وأَمَرَ ذَوى الْفَضْل وَالرَّحْمَ بِالصُّلْحِ، فَإِنْ خَـشَىَ تَفَاقُمَ الأَمْرِ وَجَبَ، وَنُبُذَ حُكْمُ جَـائر وَجَاهِل لَمْ يُشَاوِرْ، وَإِلا تَـعَقَّبَ وَمَضَى الـصَّوَابَ، وَلا يَتَعَـقَّبُ حُكْمَ الْعَدْل الْعَـالم وَرَّفَعَ الْخلافَ لا أُحلُّ حَـرَامًا إلا مَـا خَالَفَ إجْمَـاعًا أَوْ نَصَّـا أَوْ جَلَىَّ قَيَـاسُ أَوْ شَذَّ مَــَدُرَكُهُ فَــيُنْقُضُ وَيُبِيَّنُ السَّـبَبُ، وَنَقَلْتُ المَلْكَ وَفَـسَخْتُ هَذَا الْعَــقْدَ أَوْ قَــرَّرْتُهُ ونَحْوُهَا حُكْمٌ، لا أُجِيزَهُ أَوْ أُفْتِي وَلا يَتَعَدَّى لمُـمَاثِلِ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْتهَادُ كَأَنْ حَكَمَ في نَازِلَةٍ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ كَفَسْخِ بِرَضْعِ كَبِيرٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ كَغَيْرِهَا في المُسْتَقْبَلِ، وَلا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِـهِ إلا في الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ كَالشُّهْرَةَ بِذَلَكَ أَوْ إقْرَار الْخُصْم بِالْعَدَالَة، وَقَرِيبُ الْغَيْبَة كَالْحَاضِر وَالْبَعِيدُ جِدًّا يُقْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ كالمَيِّتِ، وَالْيَتِيمِ أَوِ الْفُـقَرَاءِ وَالعَـشَرَةِ أَوِ الْيَوْمَـانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلَكَ فَي غَـيْر اسْتِحْقَاقِ الْعَقَـارِ وَسمَّى لَهُ الشُّهُودَ إِذَا قَـدِمَ، وَإِلَّا نَقَضَ وَحُكُمَ بِغَائِبِ يَتَمَـيَّزُ بِالصِّفَةَ وَلَوْ عَقَارًا فالدَّعْوَى حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْه عَلَى الأرْجَح ومُكِّنَ مُدَّع لِغَائب بلا تَوْكيل إنْ خيفَ ضَيَاعُ المَال ولا حُكْمَ لَهُ بغَيْر ولايَته.

بِلْبُّ: شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْعَدَالَةُ، وَالْعَدْلُ الْحُرُّ الْمُسْلَمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلا فَسْقِ وَحَجْرِ وَبَدْعَة كَقَدَرِى ذُو المُرُوءَة بِتَرْك غَيْرِ لائق مِنْ لَعِب بِكَحَمَامٍ وَشَطْرَنْجَ وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُون فَطنًا جَازِمًا بِمَا أَدَّى غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِيهَا بِوَجْه، فَلا شَهَادَة لَمُغَقَّل إِلا فِيمَا لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَا وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَرَوْجِهِمَا فِيما لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَا وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَرَوْجِهِمَا بِخِلاف أَخِ، وَمَوْلَى وَمُلاطف إِنْ بَرَّزَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَيَالِه كَأْجِير وَشَرِيكَ في بِخلاف أَخِ، وَمَوْلَى وَمُلاطف إِنْ بَرَّزَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَيَاله كَأْجِير وَشَرِيك في غَيْرها وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكِر بَعْدَ شَكَ أَوْ نِسْيَان، وَبِخلافها لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْه إِنْ حَرَصَ غَيْرها وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكِم بَعْدً عَلَى عَدُوه فَى دُنْيَوي ، أَوْ عَلَى ابْنه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى ابْنه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى عَدُوه فَى دُنْيَوي ، أَوْ عَلَى ابْنه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى عَدُوه فَى دُنْيَوي ، أَوْ عَلَى ابْنه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى عَدُى إِزالَة نَقْصٍ فِيهِمَا رُدًّ فِيهِ لِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رِقَ أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَسَهَادَة ولَكِ

الزِّنَّا فيه أَوْ مَنْ حُـدَّ فيما حُدَّ فيه أَوْ حَرَصَ عَلَى القَبُول كَـأَنْ شَهدَ وَحَلَفَ، أَوْ عَلَى الأداء كَأَنْ رَفَعَ فـى مَحْض حَقِّ الآدَميِّ، أَمَا في حَقِّ الله فَـتَجبُ الْمُـبادَرَةُ بالإمْكَان إن اسْـتُديمَ التَّـحْريمُ كَـعتْق وَطَلاق وَوَقْف وَرَضَـاع والأخيرُ كـالزِّنَا، بخلاف حــرْص عَلَى تَحَمُّل كَالْمُــخْتَفى، ولا إن اسْـتُبْعــدَتْ كَبَدَوىِّ لحَـضَرىِّ بخلاف إنْ سَمعَهُ، ولا إنْ جَرَّ بهَا نَفْعًا كَشَهَادَته بعتْق مَنْ يُتَّهَمْ في وَلائه أَوْ بمَال لِمَدَيْنِهِ، ولا إنْ دَفَعَ بهَا كَشَهَادَة بَعْضِ العَاقلَة بفـسْق شُهُود الْقَتْل أَوْ مَدين مُعْسر لرَبِّه وَلا إنْ شَهِـدَ باسْتَحْقَاق وَقَالَ أَنَا بعْـتُهُ لَهُ، ولا إنْ حَدَثَ فـسْقٌ بَعْدُ الأدَاء وَقَبْلَ الْحُكْم، بخلاف حَدُوث عَدَاوَة أَو احْتـمَال جَرٍّ أَوْ دَفْع وَشَهَادَة كُلِّ للآخَر وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْـضِ فَى حِرَابَة ولا إنْ شَهَدَ لنَفْسه بكَثير وَشَهَـدَ لغَيْره بوَصيَّة وَإِلا قُبِلَ لَهُمًا، ولا إِنْ تَعَصَّبَ ولا لِمُمَاطِلِ وَحَالِفِ بِطَلاقِ أَوْ عِتَاقِ ولا بِالْتِفَاتِ فى صَلاةٍ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَــدَم إِحْكَام وُضُوءٍ أَوْ زَكَاةٍ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَقُدحَ في المُتَوَسِّطِ بِكُلِّ قَادِحٍ وفي المُبْرَزِ بِعَدَاوَةِ أَوْ قَرَابَةِ أَوْ إِجْسِرَاءِ نَفَقَةٍ وَإِنْ من دُونه وَكَذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الأرْجَح وَإِنَّمَا يُزكَّى مُبْرَزٌ مَعْرُوفٌ عَارِفٌ فَطنٌ لا يُخْدَعُ مُعْتَمدٌ عَلَى عِشْرَة منْ أَهْل سُوقه أَوْ مَحلَّته إلا لعُذْر، وَمنْ مُتَعَدِّد وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الاسْمَ بَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَـدُلٌ رضًى، وَوَجَبَتْ إِنْ بَطَلَ حَقٌّ أَوْ ثَبَتَ بَاطلٌ كـالتَّجْـريح وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَـانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فى جَرْحٍ وَقَتْلِ فَقَطْ، وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُسْلَمٌ ذَكَرٌ مُتَعَدِّدٌ لَمْ يَشْتَـهِرْ بِالْكَذِبِ غَيْرَ عَدُوٍّ لا قَرِيبٍ، وَلا اخْتلافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَتُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَـدَ عَلَيْهِمْ قَـبْلَهَا وَلَمْ يَحْـضُرْ كَـبيــرٌ ولا يَقْدَحُ رُجُـوعُهُمْ ولا تَجْرِيحُهُم ْ إلا بـكَشْرَة كَـذب، وَللزِّنَا وَاللِّوَاط أَرْبَعَةٌ إن اتَّحَدَ كَيْـفيَّةً وَرُؤيْيا وأَدَاءً بأنَّهُ أَوْلَجَ الذَّكَرَ في الْفَرْجِ كَالمرْوَد في المُكْحَلَة، وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَة وَفُرِّقُوا عِنْدَ الأَدَاء، وَسَأَلَ كُلا بانْفراده وَمَا لَيْسَ بِمَـال ولا آيِل لَهُ، كَعِتْق وَوَلاء وَرَجْعَة وَرِدَّةِ، وَإِحْصَــانِ وَكِتَــابَةِ وَتَوْكِيــلِ بِغَيْــرِ مَالِ عَــدْلانِ، وَإِلا فَعَدَلٌ وَامْــرَأْتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِ كَبَيْعِ وَأَجَلِ وَخِيَارٍ وَشُفْعَـةٍ وَإِجَارَةٍ وَجُرْحٍ خَطَإٍ أَوْ مَالِ أَوْ أَدَاءٍ

كتَابَة، وَإِيصَاء بتَـصَرُّفِ فِيه، وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِـيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زَوْجَةَ ولا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ كَـتَقَدُّم دَيْنِ عِتْـقًا وقِصاصِ في جُرْحٍ، وَثَبَـتَ المَالُ دُونَ الحَدِّ في سَرقَة وَحرَابَةً، وَلَمَا لا يَظْهَرُ للرِّجَالِ امْرأَتَانِ كَعَيْبٍ فَرْجٍ، وَاسْتِـهْلالٍ وَحَيضٍ وَولادَة، وَتَبَتَ النَّسَبُ وَالإِرْثُ لَهُ وَعَلَيْه بلا يَمين، وَجَـازَتْ عَلَى خَطِّ المُقِرِّ بلا يَمين، وَعَلَـى خَطِّ شَاهِدِ مَاتَ أَوْ غَـائِبِ بَعُدَ وَإِنْ بِغَـيْرِ مَالٍ فِـيهِمَــا إِنْ عَرَفْــتَهُ كَالْمُعَيَّنِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحمَّلَهَا عَدْلاً لا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَتَذكَّرَهَا وَأَدَّى بِلا نَفْع، ولا عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إلا عَلَى شَـخْصه، وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلانُ ابْنُ فُلانِ، ولا عَلَى مُنْتَـفِيَة لتَـتَعَـيَّنَ للأَدَاء، وَبسَمَـاع فَشَا عَـنْ ثقَات وَغَيْرِهِمْ بِملْـك لَحَائِز بِلَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِمَّنْ ذَكَـرَ أَنَّهُ لَهُ، وَقُدِّمَتْ بَيِّـنَـةُ الْبَتِّ إِلاّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بِنَقْلِ المِلْكِ مِنْ كَأْبِي القَائِمِ، وَبِمَوْتِ غَائِبٍ بَعُدَ أَوْ طَالَ زَمَنُ سَمَـاعه، أَوْ بِوَقْفِ إِنْ طَالَ الزَّمَنُ بِلا رِيبَـةٍ وَشَهِدَ عَــدْلانِ وَحَلَفَ كَتَــوْلِيَةٍ وَتَعْدِيلِ وَإِسْلامٍ وَرُشْدِ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا، وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، وَالتَّحَمُّلُ إِنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ فَــرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَعَيَّنَ الأَدَاءُ مِنْ كِبَرِ يدَيْنِ، وَعَلَى ثَالِثِ إِنْ لَمْ يَجْتَزْ بِهِمَا، وَإِنِ انْتَفَعَ فَجُرْحٌ إِلا رُكُوبُهُ لِعُسْرِ مَشْيِه ولا دَابَّةَ لَهُ لا أرْبَعَة، وَلَهُ الانْتِفَاعُ حِينَئِذُ وَلَوْ بِنَفَقَةٍ، وَحَلَفَ عَـبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدِه لا صَبَى ۗ وَوَلَيُّهُ، وَحَلَفَ المَطْلُوبُ لِيَتْرُكَ بِيَدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إِذَا بَلَغَ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ الصَّبَى، وَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَــلا شَيْءَ لَهُ، وَحَلَفَ وَارِثُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ، وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَــالَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتي، أَوْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِم وَغَابَ الأصْلُ وَهُوَ رَجُل بمكانِ لا يَلْزَمُ الأدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرضَ وَلَمْ يَطْرَ فَسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخلافٍ جُنَّ وَلَمْ يُكَذِّبُهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الحُكْمِ وَإِلا مَضَى ولا غُرْمَ، وَنُقلَ عَنْ كُلِّ اثْنَان لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً، وفي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلِّ أَوِ اثْنَانِ عَنْ كُلِّ اثْنَينِ، وَتَلْفِيقُ نَاقِلِ أَصْلِ وَتَزْكيَةُ نَاقل أَصْلِهِ، وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلِ فِيمَا يَشْهَدَانِ فِيهِ، وَبَطَلَتْ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لا بَعْدَهُ، وَغَرِمَ المَالَ وَالدِّيَّةَ وَنُقِضَ إِنْ ظَهَرَ كَذِّبُهُمْ قَبْلَ الاسْتِيْفَاءِ كَحَيَاةٍ مَنْ شَهِدُوا

بِقَتْلُه، أَوْ جَابِّه قَبْلَ الزِّنَا وَإِلا غَرِمُوا، وَلا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدُ الإحْصَانِ وَأُدِّبَا في كَقَــٰذُف وَلا يُقْبَــلُ رُجُوعُهُــمَا عَــن الرُّجُوعِ، وَإِنْ عَلمَ الحَــاكمُ بكَذبهمْ وَحَكَمَ فَ القَصَاصُ كُولَىِّ الدَّم وَإِنْ رَجَعًا عَنْ طَلاق فَـلا غُـرْمَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَنصْفُ الصَّدَاق كَرُجُوعهما عَنْ دُخُول ثَابِتَة الطَّلاق، وَاخْتَصَّ به الرَّاجعَان عَن الدُّخُول عَن الرَّاجِعَيْن عَنْ طَلاق وَعَنْ عَتْق غَرِمَا قَـيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْم وَوَلاؤُهُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لأَجُل فَمَنْفَعَـٰتُهُ لَهُمَا إِلَيْهُ إِلاّ أَنْ يَسْتَـوْفَيَاهَا قَبِلَهُ، وَعَنْ مائَة لزَيْد وَعَــمْرو قَالاً بَلْ هيَ لزَيْد اقْتَسَمَاهَا وَغَرَمَ للْمَدين خَـمْسينَ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرَمَ النِّصْف كَرَجُل مَعَ نسَاء، وَعَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ النِّصْفُ وَإِلا أَنْ يَبْقَى منْهُنَّ اثْنَتَان، فَإِنْ بَقَيَتْ وَاحدَةٌ فَالـرُّبْعُ وَهُوَ مَعَهُنَّ فَي كَرَضَاع كَامْرَأَة، وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ مَا شَـهَدَ بِهِ غَـرِمَ نِصْفَـهُ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَســتَقِلُّ الــحُكْمُ بِدُونِه فَلا غُــرْمَ، فَــإِنْ رَجَعَ غَيْــرُه فَالجَميعُ، وَللْمَقْضي عَلَيْه مُطَالَبَتُهُمَا بالدَّفُع للْمَقْضيِّ لَهُ، وَللْمَقْضيِّ لَهُ المُطَالَبَةُ إِذَا تَعَذَّرَ مِنْ المَـقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَـارَضَ بَـيِّـنَـتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَــمْعُ جُمِعَ، وَإِلا رُجِّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجٍ وَنَتَاجٍ، أَوْ بِتَارِيخِ أَوْ تَقَدُّمِهِ أَوْ مَزِيدِ عَدَالَة لا عَدَد وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ وَبِيَـدٍ إِنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةٌ مُقَابَلَةٌ فَيَحْلفُ وَبِالمِلْكِ عَلَى الحَوْزِ، وَبِنَقْلِ عَنْ أَصْلِ مُسْتَصْحِبَة وَاعْتُمِدَتْ بَيِّنَةُ الملْك عَلَى التَّصَرُّف وحَوْز طَالَ كَعَشَرَة أَشْهُر، وَعَدَم مُنَازِع مَعَ نَسْبَته إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَلَمْ تَخْرُجُ عَنْ ملْكه في علْمنَا، وَإِنْ شَهدَتْ بإقْـرَار منْ أَحَدهمَا اسْـتُصْـحِبَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ أَحَـدِهِمَا سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَد حَائزه أَوْ لَمَنْ يُقَـرُ لَهُ بِهِ منْهُمَا، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى حَقِّه فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ أَمنَ فَتْنَةً وَرَذيلَةً وَكَانَ غَيْرَ عُقُوبَة، وَيُجيبُ الرَّقيقُ عَن الْعُقُوبَةِ وَسَيِّدُهُ عَنِ الأرْشِ، وَإِنْ قَالَ أَبْرِأَنِي مُوكَلِّكَ الغَائبُ أَنْظِرَ إِنْ قَرَبَتْ، وَمَن اسْتَمْ عَلَ لِدَفْع بَيِّنَةِ أَوْ لِحِسَابِ وَنَحْوه، أَوْ لإقامَة ثَان أُمْهِلَ بالاجْتهَاد بكَفيل بِالْمَالِ وَالْسَيْمِينِ فَى كُلِّ حَقِّ بِاللهِ الَّـذَى لا إِله إلا هُوَ وَلَوْ كَتَابِيًّا، وَغُلِّظَتْ فَي رُبُع دِينَارٍ بِالقِيَامِ، وَبِالجَامِعِ وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْكُمْ فَقَطْ لا بِالاسْتِقْبَالِ كَالْكَنيسَةِ وَالْبَيْعَةِ، وَخَرَجَت الْمُخَدَّرَةُ لَهَا إِلا الَّتِي لا تَخْرُجُ، وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنَّ قَوِيٍّ أَوْ قَرِينَة كَخَطِّ أَبِيْه، وَيَمِينِ الطَّالِب إِنَّ لَى فَى ذَمَّت كَذَا أَوْ لَقَدْ فَعَلَ كَذَا، وَالمَطْلُوبُ مَا لَهُ عِنْدَى كَذَا ولا شَيْءَ مِنْهُ، وَنَفِى السَّبَ وَغَيْرُهُ إِنْ عَيَّنَ، فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ قَضَاؤُهُ الآنَ، وَحَلَفَ فَى الْغَشِّ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَفِى النَّقْصِ بَتْنا، وَإِنْ نَكَلَ فَى مَلْ السَّتَحَقَّهُ الطَّالِبُ بِه وَبِالْيَمِينِ إِنْ حَقَّقَ وَإِلا فَبِمُجَرَّده، وَلْيُبِينِ الحَاكم حُكْمَهُ ولا يُمْكَنَّ مِنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكَت بلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعُ دَعُوهُ ولا بَيَّنَةٌ كَشَرِيك أَجْنَبِي حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ أَوْ بَنَى وَفِى الْقَرِيب وَنَحْوِه مُطْلَقًا مَا زَادَ عَلَى عَشْرٍ، وَفِى الْأَجْنِي مَا زَادَ عَلَى عَشْرِ، وَفِى الْاجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى عَشْرٍ، وَفَى الْاجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى الْعَقَارِ فَى القَرِيب الزَيَّادَةُ عَلَى عَشْرٍ، وَفِى الْاجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى الْعَلْمُ، وَغَيْرُ الْعَقَارِ فَى القَرِيب الزَيَّادَةُ عَلَى عَشْرٍ، وَفِى الْاجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى الْطُلُمُ وَكَيْ وَلَا الدَّابَة وَأَمَةَ الخِدْمُة فالسَّتَان، ولا حَيازَةً إِنْ شَهدَت بإِعارَة وَنَحْوِها، الثَّلاث إلا الدَّابَة وَأَمَةَ الخِدْمُة فالسَّتَان، ولا حَيازَةً إِنْ شَهدَت بإعارَة وَنَحْوِها، وَانْ تَصَرَّفَ غَيْرُ مَضَى ولا كَلامَ لَهُ ، ولَهُ أَخْذُ ثَمَنِ المَبِيعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَسَنَةٍ.

باب في الجناية: إِنْ أَتْلَفَ مُكلَّفٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ ولا زَائِدُ حُرِيَّة، أَوْ إسلام حِينَ الْقَتْلِ مَعْصُومًا لِلتَّلَف بإيهان أَوْ أَمَان فَالْقَوَدُ، وَإِنْ قَالَ إِنْ قَتَلْتَنَى أَبْرَأْتُكَ، وَلَيْسِ لِلْوَلِيِّ عَفْوْ عَلَى الدِّية إِلا برضا الجاني ولا قَودَ إِلا بإِذْنِ الحاكم وإلا وَيُسْ لِلْوَلِيِّ عَفْوْ عَلَى الدِّية إِلا برضا الجاني ولا قَودَ إِلا بإِذْنِ الحاكم وإلا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقّه إِن أَدْبَ المَّنَعَ الجاني مِنْ دَفعها كَعَفُوهِ عَنْ عَهْد، واستَحق دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضْوَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضْوَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضُو مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضْوَ مَنْ وَلِا قَلْمَ الْقَاطِع وَدَيَة الخَطَإ، فَإِنْ أَرْضَاهُ ولَيْ الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبًا لَمْ يَجُزُ وَإِنْ فَقَطَع الْقَاطِع وَدَيَة الخَطَإ، فَإِنْ أَرْضَاهُ ولَيْ الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرْبًا لَمْ يَجُزُ وَإِنْ مَعْمُود وَالْ فَلِكَ مَنْ يُحْسَنُهُ عَدَاوَةً وَإِلا فَدية ، وَلا قَسَامَة إِنْ أَنْفَدَ مَقْتَلَهُ، أَوْ مَنْ يُحْسَنُهُ عَدَاوَةً وَإِلا فَدية ، وَالْكُ المَقْصُودُ وَإِلا فالدِيَّة ، وكَالإَكْرَاه وتَقْديم مَسْمُ ومَ عَالِمًا، وَمَقْد بِمُ عَلَيْه وَإِشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَمُشَامَة وَإِشَارَتِه وَمَنْ يَعْمَامَة وَإِشَارَتِه وَرَمْية وَإِشَارَتِه وَاللَّهُ المَدَّيَة ، وَإِنْ سَقَطَ قَبقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَمَنْ يَعْتَلَه وَالْمَارَة ، وَلَا اللَّهُ الْعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ قَبقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَالْمَارَتِه وَالْمَارَتِه وَالْمَارَتِه وَالْمَارَة وَقَادِه وَالْمَارَة وَالْمَارَة وَالْمَارَة وَالْمَارَة وَالْمَارَة وَالْمَارِه وَالْمَارَة وَالْمَارِة وَالْمَارِة وَالْمَارِة وَالْمَالِه وَالْمَارِه وَالْمَارِق وَالْمَارِه وَلَا لَا لَعْمَالَة وَالْمَالِه وَالْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ اللْمُومُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمَالِولُومُ الْمَالِولُومُ الْمَالِقُومُ الْمُعْمَالُوه

فَقَطْ فَخَطَأَ، وكالإمْسَاك للْقَتْل وَلَوْلاهُ ما قَـدَرَ الْقَاتلُ وَإِلا فالمُبَاشرُ فَقَطْ، وَيُقْتَلُ الأَدْنَى بِالأَعْلَى كَحُرٌّ كِتَابِيٌّ بِعَبْدِ مُسْلِمِ لا الْعَكْسِ، وَالْجَمْعُ بِوَاحِدِ إِنْ تَعَمَّدُوا والضَّرْبُ وَلَمْ تَتَــمَيَّز الضَّرَبَاتُ، وَإِلا قُــدِّمَ الأقْوَى إِنْ عُلمَ أَوْ تَمَالئُــُوا، وَالذَّكَرُ بالأنْثى، وَالصَّحِيحُ بِالْمَرِيضِ وَالْكَاملُ بِالنَّاقصِ عُضْـوًا أَوْ حاسَّةً، وَالمُتُسَبِّبُ مَعَ المُبَاشِرِ، وَأَبُ أَوْ مُعَلِّمٌ أَمَرَ صَبِيّا وَسَيِّدٌ أَمَرَ عَبْدَهُ وَشَرِيكُ صَبِيِّ إِنْ تَمَالاً لا شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونٍ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ كَجُرْحٍ كالنَّفْسِ فِعْلا وَفَاعِلاً وَمَفْعُولاً إلا نَاقصًا، كَعَبْد جَنَى عَلَى طَرَف كَامل كَحُرِّ فلا قصاصَ، وإنْ تَعَدَّدَ مُبَاشرٌ بلا تَمَالُؤ وَتَمَيَّزُتُ، فَمنْ كلِّ بقَدْر مَا فَعَلَ، وَاقْتُصَّ منْ مُوضِحَة، وَهيَ مَا أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ أَوِ الجَبْهَةِ أَوِ الخَـدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَةٍ، وَمَمَّا قَبْلَهَا منْ دَاميَــة وَحَارصَة مَا شَقَّت الجلْد وَسَمْحَاق كَشَطَتْهُ، وَبَاضِعَة شَقَّت اللَّحْمَ وَمُتَلاحِمَة غَـاصَتْ فيه بِتَعَـدُّدِ وَمُلْطأَةٍ قَرُّبَتُ لِلْعَظْمِ، وَمَنْ جِرَاحِ الجَـسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةِ بِالمِسَاحَـةِ إِنِ اتَّحَدَ المَحَلُّ، وَمَنْ طَبيب زَادَ عَــمْدًا وَإِلا فَالْعَقْلُ كَعَيْنِ أَعْمَى وَلــسَانِ أَبْكَمَ، وَمَا بَعْدَ مَوْضِحَة منْ مُنَقِّلة مَا يُنْقَلُ بــه فَرَاشُ الْعَظْمِ للدَّوَاء وَآمَّة أَفْضَتْ لائمِّ الدِّمَاغ، وَلا مِنْ لَطْمَةِ وَضَرْبَة لم تَجْرَحْ، وَلَحْيَة وَشَقْر عَيْن وَحَاجَب وَعَـمْدُهَا كَالْخَطَإ إلا فى الأدَب، بخــلاف ضَــرْبَة بسَــوْط، ولا إنْ عَظُمَ الْــخَطَّرُ في غَــيْــرهَا كَــعَظْم الصَّدْر، وَرَضِّ الأنشَيْن وَإِنْ جَرَحَهُ فَلْذَهَبَ نَحْوُ بَصَرَ أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ اقْتُصَّ منْهُ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُهُ أَوْ زَادَ، وَ إِلا فَالْعَقْلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَذَهَب إلا أَنْ يُمْكنَ الإِذْهَابُ بلا ضَرْبِ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا قَـاطعٌ بِسَمَـاوَىٌّ أَوْ سَرَقَـة أَوْ قَصَـاص لَغَيْـرِهُ فَلا شَيْءَ للْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ويُؤْخَذُ عُضُو ٌ قَويٌّ بضَعيف، وَإِنْ فَقَأْ سَالِمٌ عَيْنَ أَعَوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَقَأَ أَعُورُ منْ سَالِم مُمَاثَلَتَهُ فَلَهُ الْقصاصُ أَوْ ديَّةُ مَا تَرَكَ، وَغَـيْرِهَا فَنصْفُ ديَة فَـقَطْ في ماله وَإِنْ فَقَـأَهُمَا فالْـقَوَدُ، وَنصْفُ الدِّيّة وَالاسْتِيـفَاءُ للْغَاصب عَلَى تَرْتيب الْوَلاء إلا الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَـسيَّان وَحَلَفَ الثُّلُثَ إِنْ وَرِثَهُ وَانْتَظَرَ غَائِبٌ قَرْبُتُ غَيْبَتُهُ لا بَعيدٌ وَمُطَبَقُ وَصَبَى ۖ لَمْ يَتَوَقَّف الثُّبُوتُ عَلَيْه، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَـاصِبٌ وَكُنَّ عَصَـبَةً لَوْ كُنَّ ذُكُـورًا، وَالْوارثُ

كَمُورَّتُه، وَأُخِّرَ لعُذْر كَبَرْد كَعَـقْل الْخَطَإ وَأَحَدِ حَدَّيْن لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِـمَا، وقُدِّمَ الأَشَدُّ إِنْ لَمْ يَخَـفُ منهُ وَسَقَطَ إِنْ عَفَـا رَجُلٌ في دَرَجَة الْبَـاقي وَالْبِنْتُ أَحَقُّ منْ أُخْت في عَـفْو وَضدِّه، وَإِنْ عَـفَتْ وَاحدَةٌ منْ كَـبَنَات نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفي رِجَال وَنِسَاءٍ آلَمْ يَسْقُطْ إِلا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِ مِنْ كُلِّ وَمَهْمَا عَفَى الْبَعْضُ فَلَمَنْ بَقَى نَصيبُهُ منْ دَيَة عَمْــد كَإِرْثه وَلَوْ قَسْطًا وَإِرْثُهُ كَالــمَال، وجازَ صُلْحُهُ فَى الْعَــمْد بأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرُ، وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّينِ، وَقُتلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلا بِخَمْرِ وَلُواط وَسحْرِ وَمَا يَطُولُ فَـيُفـرِّقُ وَيُحْنَقُ وَيُحْجَـرُ وَيُضْرَبُ بِالْعـصِيِّ لِلْمَوْتِ وَمُكِّنَ مُستَـحِقٌّ مِنَ السَّيْفِ، وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لغَيْرِه إِنْ لَمْ يَقْصِدْ مثْلَه، وَديَةُ الْحُرِّ المُسْلَم فِي الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخْمِسَةٌ بِنْتُ مَـخَاضٍ وَوَلَدُ لَبُونِ وَحِقَّهُ وَجَذَعَةٌ، وَرُبِّعَتْ في عَمْد بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ في الأصْلِ وَلَوْ مَجُوسيًّا في عَمْد لَمْ يُقْتَلُ بِهِ بِثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَربْعِينَ خَلَفَةً بِلا حَدِّ سِنٍّ كَجُرْحِ الْعَمْد، وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالمِصْرِيِّ وَالْمَغْ رِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى الْعَرَاقِيِّ اثْنَا عَـشَرَ أَلْفَ دِرْهَم إِلا في المُثْلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنسْبَة مَا بَيْنَ ديَة الْخَطَإ عَلَى تَأْجِيلُهَا، وَالمُثَلَّثَةُ حَالَّةُ، وَالْكِتَّابِيُّ وَلَوْ مُعَاهِدًا نصْفُهُ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمْسٍ وَأُنْثَى كُلِّ نِصْفُهُ، وَفَى الرَّقيقِ قيـمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ، وَفَى الْجَنينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ جَنَى أَبُ ' نَقْدًا مُعَجَّلًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلَيَدةٌ تُسَاوِى الْعُشْرَ إِنِ انْـفَصَلَ عَنْهَا مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَـبْلَ انْفصَالِه فَلا شَيْءَ فِيه، وَإِن اسْتَهَلَّ فَـالدِّيَّةُ إِن اقْتَسَمُوا وَإِنْ مَاتَ عَاجِـلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنِ أَوْ ظَهْـرِ فَالْقِصَاصُ بِهَــا وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدَّدِهِ وَورِثَ على الفَرَائِضِ، وفي جُرْحِ لا قِصَـاصَ فِيهِ حُكُومَةٌ إِذَا بَرِئَ كَجَنِّينِ ٱلْبِهِيمَةَ إِلاَ الْجَائِفَةَ والآمَّةَ الْمُخْـتَصَّةَ بالرِّأْسِ فَتُلُثُ دِيَةٍ وَالْمُوضِحَةَ فَنصْفُ عُشْرٍ، وَالمُنقِّلَةَ فَعُشْرٌ ۗ وَنصْـفُهُ وَإِنْ بشَيْنِ فِيهنَّ، وَالْقيمَةُ للْعَـبْد كالدِّيَّة، وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَة نَــٰفَذَتْ كَتَعَدُّدَ مُــوضِحَة وَمُنقِّلَة وآمَّة إنْ لَمْ يَتَّــصِلْ، وفي إذْهَابِ الْعَقْلِ أَوْ كُلِّ حاسَّة أو النَّطْقِ أو الصَّوْتِ أوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ دِيَةٌ كَتَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ ومارِنِ الأنف وَالْحَشَفَةِ وَفَى بَعْضِهَا بِحِسَابِها مِنْهُمَا

لا منْ أَصْله وَالأَنْشَيْن وَشَفَرَى المَرْأَة إنْ بَدا الْعَظْمُ وَتَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ أَبْطَلَ اللَّبَنَ أَوْ عَيْنِ الأعْـوَر، بخلاف كُلِّ زَوْج فَفي أَحَدهمَا نِصْـفُهَا وَفِيـهمَا الدِّيَّةُ إلا الأَذُنَين فَحُكُومَةٌ، وَالْيَد الشَّلاء وأَلْيَة المرأة وَسنٌّ مُضْطَرِبَة جدًّا وَعَسيب حَشَفَة، وَحَاجِب وَهُدب وَظُفْـر، وفي عَمْده القـصَاصُ، وَإِفْضَاءٌ ولا يَنْدَرِجُ تَحْتُ مَــهْر بِخِلافِ الْبَكَارَةِ إِلا بِإِصْـبَعِهِ، وَفِي كلِّ إصْـبَع عُشْرُهَا، وَالأَنْمُلَة ثُلُثُـهُ إِلا الإِبْهَامَ فَنصفٌ، وفي كُلِّ سِنِّ نصفُ الْعُشْرِ بِقَلْعِ أَوِ اسْوِدَاد أَوْ بِحُـمْرَة أَوْ صُفْرَة إِنْ كَانَا فَى العُرْف كالسَّوَاد وَتَعَدَّدَتْ بتَعَدُّد الْجِنَايَاتِ إلا المَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وَسَاوَت الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لثُلُث ديته فَـتُرَدُّ لَديَتهَـا إن اتَّحَدَ الْفعْلُ وَلَـوْ حُكْمًا مُطْلَقًا كــالمَحَلِّ فى الأصابعُ فَقَطْ، وَنُجِّمتُ ديَةُ الحُرِّ الخَطَإ بلا اعْترَاف عَلَى الجاني، وعَاقلَته إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ ديَة المُجْنَى أَو الْجَاني، وَإِلا فَعَلَيْه فَقَطْ حَالَّةً كَعَمْد، وَديَةٌ غُلظَتْ إلا ما لا يُقْتَصَّ منْهُ لإِتْلافه فَعَلَيْهَا، وَهيَ أَهْلُ ديواَنه، وَعَصَبَتُهُ وَمَواليه وَبَيْتُ المَال، وَبَدَأَ بِالدِّيوَانِ إِنْ أُعْطُوا فالْعَصَـبَةُ فَالمَوَالِي الأعْلَوْنَ، فالأسْفَلُونَ فَـبَيْتُ المَال إنْ كَانَ الجَاني مُسْلمًا، وَإِلا فالذِّمِّيُّ ذَوُو دينه، وَالصُّلْحيُّ أَهْلُ صُلْحه وَضُربَ عَلَى كلِّ ما لا يَضُرُّ، وَعُقلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَفَقير وَغَــارم، وَلا يَعْقِلُونَ، وَالْعَبْرَةُ وَقْتَ الضَّـرْب، لا إنْ قَدَمَ غَائبٌ أَوْ أَيْسَرَ فَقيــرٌ أَوْ بَلَغَ صَبَىٌّ، ولا يَسْقُطُ بِعُسْرِ أَوْ مَوْتِ وَحَلَّتْ بِهِ وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيِّ مَعَ حَضَرَيٍّ، وَلَا شَامِيٌّ مَعَ كَمصْرِيٍّ الْكَاملَة في ثَلاث سنينَ منْ يَوْم الْحُكْم تَحلُّ بأَوَاخِرهَا، وَالثُّلُثُ في سَنَة وَالثُّلْثَان في سَنَتَيْنِ كَالنِّصْفِ، وَتُلاثَةُ الأرْبَاعِ وَحَدُّهَا الَّذِي لا يَضُمُّ إِلَيْه مَا بَعْدَهُ سَبْعمَائَة، وَعَلَى القَاتلِ المُسْلمِ وَإِنْ صَـبيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَريكًا إِذَا قَتَلَ مثْلَهُ مَـعْصُومًا خَطَأ عَتْقُ رَقَبَة ، وَلَـعَجْزِهَا شَهْرَان كَالظُّهَـار ، وَنُدبَتْ فَى جَنِينِ وَرَقِيقِ وَعَـبْدِ وَذِمِّي ، وَعَلَيْه مُطْلَقًا جَلْدُ مائة وَحَبْسُ سَنَة وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٌّ أَوْ عَبْدِهِ، وَسَـبَبُ القَسَامَةِ قَتْلُ الحُرِّ المُسْلِمِ بِلَوْثِ كَشَاهِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ حُرٍّ مُسْلِم بَالِغ قَتَلَنِي أَوْ جَرَجَنِي أَوْ ضَرَبَنى فُلانٌ أَوْ دَمى عنْدَهُ عَــمْدًا أَوْ خَطَأ وَلَوْ مَسْخُــوطًا لعَدْل أَو ابْنًا لأبيه، وإنْ

أَطْلَقَ بَيَّنُوا، وَبَطَلَتُ إِنْ قَالُوا لا نَعْلَمُ أَو اخْـتَلَفُـوا أَوْ عَلَى مُـعَايَنَة الضَّـرْب أَو الجُرح، وتَأَخُّر المَوْت يَقْسمُ لمَنْ ضربَهُ مَاتَ أَوْ إِنَّمَا مَاتَ منهُ أَوْ عَدْلٌ بذلك مُطْلَقًا يَقْسمُ لَقَدْ جَرَحَهُ وَمَاتَ منْهُ، أَوْ بإقْرَار الْمَقْتُول لعَمْد أَوْ خَطَإ يُقْسمُونَ لَقَدْ قَتَلَهُ أَوْ بِرُؤْيَتِه يَتَشَحَّطُ في دَمه، وَالْمُـتَّهَمُ قُرِبُهُ عَلَيْه أَثْرُهُ، وَلَيْسَ منهُ وَجُودُهُ بِقَرْيَة قَوْم أَوْ دَارِهِمْ، وَإِن انْفَصَلَتْ بُغَاثٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعَلَم القَاتِلُ فَالقَسَامَةُ وَالقَوَدُ بتَدْميَة أَوْ شَاهِد، وَإِنْ تَأُوَّلُوا فَهَدَرٌ كَزَاحِفَة عَلَى دَافْعَة وَهِيَ خَمْسُونَ يَمينًا مُتُوَاليَةً بَتًّا، وَإِنْ منْ أَعْمَى أَوْ غَائب، وَجُبِرَت اليَمينُ فَقَطْ عَلَى أَكْثُر كَسْرِهَا، وَإِلا فَعلَى الْجميع يحْلفُهَا في الْخَطَإ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَو امْرَأَةً، وَلا يأْخُه أَحَدًا إلا بَعْـدَهَا ثُمَّ حَلَفَ حِصَّـتَهُ، ولا يَحْلِفُ في العَـمْد أَقَلُّ منْ رَجُلَيْـن عَصبَـةً، ولَوْ مَوْلَى، وَلَا يُقْسَمُ فِيهِ إِلا فِيهِ إِلا عَلَى وَاحد يُعَيِّنُ لَهَا، وَللْوَلَى الاسْتَعَانَةُ بعَاصِبه وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَوُزِّعَتْ وَكَفَى اثْنَان طَاعَا منْ أَكْثُرَ غَيْرَ نَاكلَيْن وَنُكُولُ المعَيَّن لا يُعْتَبَرُ بِخِلافِ غَيْرِهِ فَـتُرَدُّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلُّ خَـمْسِينَ، وَمَنْ نَكَلَ حُبسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحِ أَوْ قَـتْلِ كَافِر أَوْ عَبْد أَو جَنين حَلَفَ وَاحدَةً وَأَخَذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ نَكُلَ بَرئَ الجاني إِنْ حَلَفَ، وَإِلا غَرمَ إِلا الجَارحَ عَمْدًا فَيُحْسَدُ

باب؛ البَاغيةُ: فِرْقَةٌ أَبَتْ طَاعَةَ الإمَامِ الحَقِّ في غَيْرِ مَعْصِية بِمُغَالَبَة وَلَوْ تَأُولًا فَلَهُ قَتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ وَأَنْدرُوا، وَحَرُمَ إِثْلافُ مَالِهِمْ وَرَفْعُ رَءُوسِهِمْ بِرِمَاحٍ، وَاستُعِينَ عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِن احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَغَيْرِهِ، وَإِنْ أُمنُوا تُرِكُوا ولا يُذَفَّفُ عَلَى عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ، وَكُرِهَ لرَجُل قَتْلُ أَبِيهِ وَوَرِثَهُ، ولا يَضْمَنُ مَتَأُولٌ مالاً ولا نَفْسًا وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيه، وَرُدَّ ذَمِّيٌ مَعَهُ لَذَمَّتِه وَالمُعَانِدُ ضَامِنْ، وَالذِّمِّيُ مَعَهُ نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ قَاتَلَت بِسَلاحٍ قُتِلَت حَالَ الْقِتَالِ فَقَطْ.

بِابِنَ: الرِّدَّةُ: كُفْرُ مُسْلِم بِصرِيحٍ أَوْ قَلُولِ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَإِلْقَاءَ

مُصْحَف بِقَذَرِ، وَشَدِّ زُنَّارِ مَعَ دُخُولِ كَنِيسَة، وَسِحْر، وَقَوْل بِقدَم العَالَم أَوْ بَقَائه أَوْ شَكٍّ فيه، أَوْ بَتَنَاسُخ الأرواح، أَوْ أَنْكُرَ مُجْمَعًا عَلَيْه ممَّا عُلمَ بكتَابِ أَوْ سُنَّة، أَوْ جَوَّزَ اكْتَسَابَ النُّبُوُّة، أَوَّ سَبَّ نَبيّا، أَوْ عَرَّضَ أَوْ أَلْحَقَ بِه نَقْصًا وَإِنْ بِبَدنِه، أَوْ وُفُورِ عَلْمِهِ أَوُ زُهْدِهِ وَفُصِّلَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ يُسْتَـتَابُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ الْحُكم بلا جُوعِ وَعَطَشِ وَمُعَاقَبَةٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتلَ وَمَالُهُ فَىْءٌ إِلا الرَّقيقَ فَلسَيِّده، وأُخِّرَت المُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعِ وَذَاتُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّد لحَيْضَة، وَقُتلَ الزِّنْديقُ بلا تَوْبَة إلا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ إِنْ تَابَ لوَارِثه كَالسَّابِّ، ولا يُعْذَرُ بِجَهْلِ أَوْ سُكْرِ أَوْ تَهَوُّر أَوْ غَـيْظ، أَوْ بقَـوْله أَرَدْتُ كَـذَا إلا أَنْ يُسْلمَ الْكَافـرُ، وَسَبُّ الله كَـذَلكَ، وفي اسْتـتَابَة المُسْلم خلافٌ، وأَسْـقَطَتْ صَلاة وَصَوْمًـا وَزَكَاةً وَطَهَارَةً وَحَجّـا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا وَيَمِينًا بِاللهِ أَوْ بِعِنْقِ أَوْ ظِهَارِ أَوْ طَلاق وَإِحْصَـان وَوَصيَّة لا طَلاقًا، وَإِحْلالُ مُحَلِّل بخلاف حلِّ المَرْأَة، وَأُقرَّ كَافرٌ انْتَقَلَ لكُفْرِ آخِرَ وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَـرَ، وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يَقَفْ عَلَى الدَّعَــائم، وَسَاحرٌ ذِمِّيٌّ إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَـلَى مُسْلِم، وَشُدِّدَ عَلَى مَنْ سَبَّ مَنْ لَـمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتُه، أَوْ صَحابيًّا أَوْ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتُ مِ عَلِيَّاكِيلِم إِنْ عَلَمَهُ كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ، أَوْ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ كَـٰذَا قَرْنَانٌ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا، أَوْ شَهِدَ عَلَيْه عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ بِسَبِّ، أَوْ قَالَ لَقيتُ في مَرَضِي هذَا مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَّا بِكْرِ مَا اسْتَوْجَبْتُهُ.

بِلْبُ: الزِّنَا: إِيلَاجُ مُسْلَمٍ مُكلَّف حَشْفَةً في فَرْج آدَمِيٍّ مُطْيِقِ عَمْدًا بِلا شُبْهَة وَإِنْ دُبُرًا أَوْ مَيْتًا غَيْرَ زَوْجٍ، أَوْ مُسْتَأْجَرَة لوَطْء أَوْ مَمْلُوكَة تُعْتَقَ عُلَيْه، أَوْ مَرْهُونَة أَوْ دَات مَغْنَم، أَوْ حَرْبِيَّة أَوْ مَبْتُوتَة وَإِنْ بِعِدَّة، أَوْ خَامِسَة أَوْ مُحَرَّمَة صَهْر بِنكاحٍ، أَوْ دَات مَغْنَم، أَوْ حَرْبِيَّة أَوْ مَعْتَقَة، أَوْ مَكَنَتْ مَ مُمْلُوكَهَا بِلَا عَقْد لا إِنْ عَقَدَ أَوْ وَطَئَ مُعْتَدَةً مَ مُعْتَدَةً مَ مُنْ أَوْ مَعْرَكَة أَوْ مُحَرَّمَة لعارِض مُعْتَدَةً مَ مُنْ مُ خَلِيقة أَوْ مَمْلُوكَته أَوْ رَوْجَتُه أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُحَرَّمة لعارِض أَو غَيْرُ مُ طَيِقة إَوْ حَلِيلَة إَوْ مَمْلُوكَة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتَها أَوْ أَوْ غَيْرُه وَهِي مَمْلُوكَة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَوْ خُتُك أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتَها أَوْ أَوْ غَيْرُهُ مُ طَيِقة إَوْ حَلِيلَة إَوْ مَمْلُوكَة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَوْ خُتُك أَوْ أَوْ عَلَى أَخْتَها أَوْ أَوْ عَيْرُهُ مُلُوكة أَوْ فَا مُمْلُوكة أَوْ مُنْ أَوْ فَا أَوْ أَوْمُ مَا أَوْ الْمَالُوكة أَوْ فَا فَرُولَا أَوْ مَيْتُولُ مَا أَوْ عَيْرُهُ مُ لَا أَوْ عَيْرُهُ مُ اللَّهُ أَوْ مَعْتُولُ أَوْ فَا لَوْ عَيْرُهُ مُ لَوْكَة أَوْ مَا أَوْ عَرْبَق أَوْ فَا أَوْ عَيْرَا عَلَى أَوْدَة عَلَى أَوْمَا أَوْ عَيْرًا مُ أَوْلَا عَلَى أَوْمُ الْمَالُولُ عَلَيْ أَوْمُ الْمَالُولُ عَلَيْه أَوْ الْمَالُولُ عَلْمُ لَا أَوْمُ الْمَالُولُ الْعَلَاقُ أَوْمُ الْمَالُولُ عَلَيْ الْمُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمُلُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقَة الْمُ أَوْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

بَهِيْمَةً، وأُدِّبَ كَمُسَاحِقَة وأَمَة مُحلَّلة وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَيَا بِخلافِ المُكْرَهَة، وَثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ لَمْ يَرْجَعُ مُطلَّقًا، أَوْ يَهْرَبْ وَإِنْ فَى أَثْنَائِه، وَبِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَمْلِ غَيْرِ مُتَزَوِّجَةً، وَذَات سَيِّد مُقرِّ بِهِ وَلا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الغَصْبَ بِلا قَرِينَة، فَيرُجُمُ المُحْصَنُ بِحَجَارَة مُعْتَدلَة حَتَّى يَمُوتَ، وَاللائطُ مُطلَقًا وَإِنْ عَبْدَيْنِ وَكَافِريْنِ، وَلَلائطُ مُطلَقًا وَإِنْ عَبْدَيْنِ وَكَافِريْنِ، وَيُجْلَدُ الْبِكُرُ الْحَرُّ مَائَةً وَتُشَطَّرُ لِلرِّقِ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ تَزَوَّجَ، وتَحَصَّنُ كُلُّ دُونَ ويَجْلَدُ الْبِكُرُ الْحَرُّ مَائَةً وَتُشَطَّرُ لِلرِّقِ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ تَزَوَّجَ، وتَحَصَّنُ كُلُّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالعِنْقِ وَالْوَطْء بَعْدَهُ كَإِسْلامِ الرَوْج، وغُرِّب الذَّكَرُ الْحُرُّ فَقَطْ، فَيُسْجَنُ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكَهِ وَتُبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكَه وَتُبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكِه وَتُبَتَ بِغَيْرِه .

بلبُ: الْقَدْفُ: رَمْى مُكلَّفُ وَلَوْ كَافِرًا حُرَّا مُسْلِمًا بِنَفْى نَسَبِ عَنْ أَبِ أَوْ جَدًّ أَوْ بِزِنًا إِنْ كُلِّفَ وَعَلَّ عَنْهُ ذَا آلَة أَوْ إِطَاقَة الوَطْء بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأَنَا مَعْرُوفُ النَّسَب، أَوْ لَسْتُ بِزَانَ، وَأَنَا عَفِيفُ الْفَرْج وَكَ قَحْبَة وصُبَيَّة وَعِلْقِ وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالرَّقِيقُ نِصَفْهُمَا، وَإِنْ كُررِ لوَاحِد أَوْ جَمَاعَة إِلا وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالرَّقِيقُ نِصَفْهُمَا، وَإِنْ كُرر لوَاحِد أَوْ جَمَاعَة إِلا بعْدَهُ، وَإِنْ قَذَفَ فَى أَثْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيَكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدِّبَ فَى أَثْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدِّبَ فَى أَثْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدِّبَ فَى أَثْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدْبَ فَى أَنْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوْلُ، وأَدْبَ فَى أَنْنَائِهِ ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوْلُ، وأَدْبَ فَى أَنْنَائِهِ الْعَلْمُ الْقَالِمُ اللَّالَةُ لَلْ عَلَى الْعَلْقِ الْإِنْ الْكَلْبِ وَأَنَا عَلَيْسَ عَلَى الْمَوْتُ وَالْزَنَا، ولَهُ القَيامُ بِهِ وَإِنْ عَلَمَهُ مِنْ نَفْسِه كَوَارِنَهُ، وَإِنْ قَذَفَ بَعْدَ المَوْتُ وَلِلاً بُعَد مَعَ وُجُودِ الأَقْرَب، ولَهُ الْعَفُو إِنْ لَمْ يَطَلِعِ الإَمَامُ، أَوْ الْا أَنْ يُرِيدَ السَّرَّةَ، ولَيْسَ لَهُ حَدُّ وَالدَيْهِ.

بابُ: السَّرِقَةُ: أَخْذُ مُكَلَّف نَصابًا فَأَكْثَرَ مَنْ مَال مُحْتَرَم لِغَيْرِه بِلا شُبْهَة قَوِيَتْ فَفِيه بإخْرَاجِه مِنْ حِرْزِ غَيْرِمَ أُذُون فيه وإنْ لَمْ يَخْرُجُ هُوَ بِقَصْد وَاحِد، أَوْ حُرّا لا يُمَيِّزُ لِصِغَرِ أَوْ جُنُون فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ يُمَيِّزُ لَصِغَرَ أَوْ جُنُون فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ النِّيسْرَى فَيَدُهُ فَرِجْلُهُ مَا عُزِّرَ وَحُبِسَ، وَالنَّصَابُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بالبَلدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُعٍ لِجِلْدِهِ خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بالبَلدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُعٍ لِجِلْدِهِ

بَعْدَ ذَبْحه، أَوْ جلْد مَيْتَة إِنْ زَادَهُ الدَّبْغُ نصَابًا، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُ مُكَلَّف لا وَالدُّ، فَلا قَطْعَ لغَيْر مُكَلَّف، وَلا في أَقَلَّ منْ نصَابِ ولا غَيْر مُـحْتَرَم، كَخَمْرِ وآلَةِ لَهْوِ إِلا أَنْ تُسَاوِيَهُ بَعْدَ كَسْرِهَا، ولا كَلْبًا مُطْلَقًا كَأْضْحِيَة ذُبِحَتْ، ولا في ملكه كَمْرِهُون كَانَ مِلْكَهُ قَـبْلَ إِخْرَاجِهِ، وَلا إِنْ قَويَت الشُّبْهَةُ كَوَالد، وَجَـدٍّ وَإِنْ لأمِّ، بخلاف بَيْتِ المَالِ وَالغَنِيمَةِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حقه نصَابًا، وَلا إِن اخْتَلَسَ أَوْ كَـابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخَذه في الحرز، وَالحرْز ما لا يُعَدُّ الْوَاضعُ فيهِ مُضيعًا عُرْفًا وَلَو ابْتَلَعَ فيه مَا لا يَفْسُدُ، أَوْ أَشَارَ إِلَى حَيَوَان بِكَعَـلَف، فَخَرَجَ كَخِبَاءِ أَوْ حَانُوتِ وَفِنَائِهِمَا، وَكُلِّ مَـوْضع اتُّخِذَ مَنْزِلا وَمَحْمَلِ وَظَهْرِ دَابَّةٍ وَجَرِينِ وَسَاحَـة دَار، وَقَبْر لكَفَن وَسَـفينَة وَمَسـجد لنَحْو حُـصْره وَلَوْ بإزَالَتهَـا، وَخَان للأَثْقَالَ، وَقَطَار وَنَحْوه، وَمَطْمَر قَرُبَ، وَمَـوْقف دَابَّة لِبَيْع أَوْ لغَيْره وَنَحْوه، وَمَا حُجرَ فيه أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الآخَـرِ كَكُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةٍ حَافِظِهِ، وَحَمَّامٍ إِنْ دَخلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ في تَقْليب، وَصُدِّقَ مُدَّعي الخَطَإ إِنْ أَشْبَهَ لا إِنْ أَخَذَ دَابَّةً ببَابِ مَسْجِد أَوْ سُوق أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ، وكا إِنْ أَذِنَ لَهُ فَى دُخُولُه أَوْ نَقْله وَلَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ مَا عَلَى صَبَىٍّ أَوْ مَعَهُ بِلا حَافظ، وَلا عَلَى دَاخِلِ تَنَاوَلَ مِنْهُ الخَارِجُ، وَإِن الْتَقَيَا وَسُطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الخَارِجُ قُطعا، وَلا عَلَى مَنْ سَرَقَ منْ ذى الإِذْنِ الْعَامِّ إلا ممَّا حُجرَ منْهُ فَبإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، ولا في سَرِقَةِ ثَمَرٍ بَأَصْلِهِ إِلا بَعَلَقِ فَقَـوْلانِ، وَثَبَتَتْ ببَيِّنَة أَوْ بإقْرَار طَوْعًا وَإلا فَلا، وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوِ الْقَتِيلَ إِلا ذَا التُّهمَـة، وَقُبُل رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَة كَزَان وَشَارب وَمُحَارِبِ إِلا فِي المَالِ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ أَو امْرَأْتَان وَحَلَفَ أَوْ هُمَا فَالْغُرْمُ بلا قَطْع كَأَنْ رَدَّ المُــتَّهَمُ الْيَمــينَ فَحَلَفَهَــا الطَّالبُ، وَإِنْ أَقَرَّ رَقــيقٌ فَالْعكْسُ وَوَجَبَ الْغُرْمُ إِنْ لَمْ يَقْطَع مُطْلَقًا أَوْ قَطَعَ وَأَيْسَرَ إِلَيْـه مِنْ يَوْمِ الأَخْذِ، وَسَـقَطَ الحَدَّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْو بَعْدَهَا لا بتَوْبَة وَعَدَالَة وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ، وَتَدَاخِلَت الْحُدُودُ إِن اتَّحَدَتُ كَحَدِّ شُرْبِ وَقَذْفِ وَانْدَرَجَتْ في الْقَتْلِ إِلا حَدَّ الْفِرْيَةِ. بابُ: المُحارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكِ أَوْ آخِذُ مَال مُحْتَرَمٍ عَلَى وَجُهُ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْتُ أَوْ مُذْهِبُ عَقْلٍ، وَلَوِ انْفَرَدَ بِبَلَدَ كَمَسْقِى نَحْوَ سَكُرَانَ لِذَلِكَ وَمُخَادِعٌ مُمَيِّزٌ لأخْذ مَا مَعَهُ بِتَعذَّرِ غَوْث، وَدَاخلُ زُقَاق، أَوْ دَار لَيْ الْ أَوْ نَهَارًا لأخْذ مَال بِقِتَال فَيُقَاتلُ بَعْدَ المُنَاشَدَة إِنْ أَمْكَنَ فَيُقْتلُ، وتَعَيَّنَ قَتْلُهُ، إِنْ قَتلَ وَلَوْ كَافِرًا وَرَقِيقًا إِلّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا فَالْقَصَاصُ وَإِلا فَلِلإَمَامِ قَتْلُهُ وَلَهُ صَلَّبُهُ فَـقَتْلُهُ، وَقَعْمَا وَقَلْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ اليُسْرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحُرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتِهَادًا، وَدُفِعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ اليسْرَى، وَنُفِى الذَّكُورُ الحُرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتِهَادًا، وَدُفِعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ اليسْرَى، وَنُفِى الذَّكُورُ الحُرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتِهَادًا، وَدُفِعَ مَا فَقَلْهُ وَلَهُ مَنَ الرَّفْقَة، ولا يُؤمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، وَيَشَعْمُ لَمُدَّعَيهِ مُ لَمُدَّعَيهِ مُ لَمُدَّعَيهِ مَا لَعُولًا أَوْ بِيَنَة مِنَ الرَّفْقَة ، ولا يُؤمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، وَيَشْفُطُ بِإِنْيَانِهِ الإَمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ وَيَشْقُطُ بِإِنْيَانِهِ الإَمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ مَا هُو عَلَيْهِ.

بِابُ: يُجْلَدُ المُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جنْسُهُ مُخْتَارًا بلا عُـذْر وَضَرُورَةٍ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الحَدِّ ثَمَـانِينَ بَعْدَ صَحْوِهِ، وَتُشَطَّرُ بالرِّقِّ إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَـدُلان بشُرْبِ أَوْ شَمٌّ أَوْ أَحَدِهِمَا بِوَاحِدِ والثَّانِي بالآخـرِ أَوْ بِتَقَايِيهِ، وَجَازَ لإسَاغَة غُصَّة إِنْ خَافَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَالْحُدُودُ كُلهَا بِسَوْط لَيِّن بلا رَأْسَيْن، وَضَرْب مُتَوَسِّط قَاعِدًا بلا رَبْط إلا لِعُذْرِ وَلا شَدِّيدِ بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْه، وَجُرِّدَ الرَّجُلُ ممَّا سوَى الْعَوْرَة، وَالمَرْأَةُ ممَّا يَقِي الضَّرْبَ، وَنُدبَ جَعْلُهَا في كَـقُفَّة بتُراب، وعَندَّرَ الحَاكِمُ لمَعْصية الله تَعَالَى أَوْ لحَقِّ آدَميٌّ حَبْسًا ولَوْمًا، وَبالْقيام مِنَ المَجْلِسِ، وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ وَضَرْبًا بُسَوْطِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْس إِنْ ظَنَّ السَّلامَـةَ وَإِلا ضَمنَ كَتَأْجِيجِ نَارِ بِريحِ عَاصِفٍ، وكَسُـقُوط جِدَارِ مَالَ وَأَنْذَرَ صَاحِبُهُ وَأَمْكُنَ تَدَارُكُهُ، أَوْ عَـضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ قَصْدًا، أَوْ نَظرَ لَهُ منْ كَوَّة فَقَصَدَ عَيْنَهُ وَإِلا فَلا، وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى قيمَتها، وَقُومً إِنْ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ عَلَى الرَّجَاء وَالنَّحَوْف، لا نَهَارًا إِنْ سَرَجَتْ ببُعْد المَزَارع وَلَمْ يَكُن مَعَهَا رَاع، وَإِلَّا فَعَلَى الرَّاعِي.

بِلْبُ: الْعَتْقُ: خُلُوصُ الرَّقَبَة منَ الرِّقِّ بصيغَة، وَهُوَ مَنْدَوبٌ مُرَغَّبٌ فيه، وَأَرْكَانُهُ ثَلاثَةٌ: المُعْتَقُ وَشَرْطُهُ التَّكْليفُ، وَالرُّشْدُ وَلَزَمَ غَيْرَ مَحْجُورَ لا مَريضًا وَزَوْجَةً فيمًا زَادَ عَلَى ثُلُثه، وَمَدينًا أَحَاطَ دَيْنُهُ فَلغَريمه رَدُّهُ أَوْ بَعْضه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يَسْتَفِيــدَ مَالاً وَإِنْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ وَرَقِيقٌ لَمْ يَتَـعَلَّقْ بِه حَقٌّ لازمٌ، وَصيغَةٌ بِعَتَـقْتُ وَفَكَكُنْتُ وَحَرَّرْتُ بِلا قَرِينَـةٍ مَدْحِ أَوْ غَيْرِهِ، وَبِكَـوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ أَوْ لا ملْكَ أَوْ لا سَبِيلَ لي عَلَيْكَ إلا لجَوَاب، وَبَكَاسْ قِني وَاذْهَبْ إِنْ نَوَاهُ بِهِ وَهُوَ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وفي مَـنْع وَطْءِ أَو لِبَيْع في صِيغَـةِ الحِنْثِ، وَعِتْقِ بَعْضِ أَوْ عُضْــوِ ونَحْوِهِ، وتَمْلِيــكِه لِلْعَبْــدِ، وَجَوَابُهُ كالــطَّلاق إلا لأجَل أَوْ إحْدَاكمَــا فَلَهُ الاخْتِيَارُ، أَوْ إِنْ حَمَلَتْ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فلا شَيْء عَـلَيْه فِيهِمَا، وَعَتَقَ بِنَفْسِ الملْـك أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَإِخْوَتُهُ مُطْلَقًا لا ابْنُ أَخ وَعَمِّ إِلا بِشرَاءِ أَوْ إِرْثِ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُسبَاعُ وَبِالحُكْمِ إِنْ تَعَمَّدَ مِثْلُهُ بِرَقيقهِ أَوْ رَقيقِ مَحْجُورِهِ غَيْرِ مَحْجُورِ وَذِمِّيِّ بِمِثْلِهِ، كَقَطْع ظُفْر أَوْ سِنِّ أَوْ قَطْع بَعْض أُذُنِ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خَرْمٍ أَنْفٍ أَوْ وَسْمٍ بِنَارٍ أَوْ بِوَجْهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا جَمِيعِهِ إِنْ أُعْتِقَ جُزْءٌ وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ بِقيمَتِهِ يَوْمَهُ إِنْ دَفَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدِ وَأَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ المُفْلِسِ وَعِتْقِهِ لا بِإِرْثِ وَٱبْتَدَأَ الْعِتْقُ لا إِنْ كَانَ حُرّا لِبَعْضٍ وَقَوَّمَ كَامِــلاً بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِن الْعِتْقِ إِنْ أَعْتَــقَهُ بغَيْر إذْنه وَمَلَكَاهُ مَعًا، وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ وَتَدْبِيـرٌ وَكِتَابَةٌ وَتَأْجِيلٌ، لا هِبَةٌ وَصَــدَقَةٌ، وَإِن ادَّعَى عَيْنَهُ فَلَهُ تَحْليفُهُ.

بلبُ: نُدبَ التَّدْبِيرُ، وَأَرْكَانُهُ كَالْعَتْقِ، وَهُو َتَعْلِيقُ مُكَلَّف رَشِيد وَإِنْ زَوْجَةً فَى زَائِدِ النُّلُثِ عَتْقَ رَقيقِهِ عَلَى مَـوْتِهِ لَزُومًا بِدَبَّرْتُ وَأَنْتَ مُـدَبَّرٌ أَوْ حُوَّ عَنْ دُبُو مِنْ اللَّهِ النُّلُثُ مُتَّ مِنْ مُرَضَى أَوْ سَفَرِى هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِى فَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كَولَدٍ مُـدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَتْ

أُمَّ ولَدَيْه إِنْ عَتَقَ، وللسَّيِّد نَزْعُ مَاله إِنْ لَمْ يَمْرَضْ، ورَهْنه، وكَتَابَته، ووَطُؤُهَا لا إِخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِّيَّة، وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ كالمُكَاتَب، وَعُتِقَ المَّدَبَّرُ بَعْدَ مَوْت سَيِّده مِنْ ثُلُثِهِ وَقُوَّمَ بِمَالهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ إِلا بَعْضَهُ عُتِقَ مِنْهُ وَتُرِكَ لَهُ مَالُهُ وَبَطُلَ بِقَتْل سَيِّده عَمْدًا، وبَاسْتغْراق الدَّيْنِ لَهُ ولَلتَّرِكَه وبَعْضُهُ بِمُجَاوزة الثَّلْث، ولَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيماً وجُدَ وَقْتَ التَّقْوِيمِ، ولِلْغَرِيمِ وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيماً وجُدَ وَقْتَ التَّقْويمِ، ولِلْغَرِيمِ رَدَّهُ في حَيَاته إِنْ أَحَاطَ دَيْنٌ سَبَقَهُ.

بِلْبُ: نُدِبَ مَكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَهِيَ عِتْقٌ عَلَى مَالِ مُؤَجَّل مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: مَالِكٌ، وَلِوَلِيِّ مَحْجُورِ مُكَاتَّبَةُ رَقِيقِهِ بالمَصْلَحَةِ، وَرَقيقٌ وَإِنْ أَمَةً وَصَغَـيرًا بلا مَال وَكَسْب، ولا يُجْبَرُ الرَّقيقُ عَلَيْـها إلا غَائبًا أَدْخَلَهُ حَاضِرٌ مَعَهُ، وَصِيغَةٌ بِكَاتَبْتُ وَنَحْمِهِ وِعَوَضٌ وَلَوْ بِغَرَرِ كَآبِقٍ وَجَنِينِ وَعَبْدِ فُلانِ، لا بِمَا تَحمَّلَ بِهِ، وَجَوْهُرٍ لَمْ يُوَصَفْ، وَكَخَـمْرٍ، وَرَجَعَ لِمُكَاتَبَةِ المِثْلِ، وَنُجِّمَ وَجَازَ فَسْخُ مَا عَلَيْهِ فَى مُؤَخَّرِ وَذَهَبِ عَنْ وَرِقِ وَعَكْسِهِ، وَبَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضَعُ وتَعَجَّلْ، وَبِيعَ نَجْمٌ عُلمَتْ نَسْبَتُهُ، وَجُزْءٌ كَالْـجَميع، فَـإِنْ وَفَى فَالْوَلاءُ للأوَّل وَإِلا رُقَّ لِلْمُشْتَرِي، وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَة لِمَالك في عَقْد وَوُزِّعَتْ عَلَى قُوَّتهم عَلَى الأدَاء يَوْمَ الْعَقْدِ وَهُمْ حُمَلاء مُطْلَقًا، وَإِنْ زَمِنَ بَعْضُهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَ المَلي الْجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ولا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْء بِمَوْتِ بَعْضِ أَوْ عَجْزِهِ، وَلَهُ تَصَرُّفٌ بِمَا لا يُؤَدِّى لِعَجْزِهِ كَبَيْعٍ وَشِراءٍ وَمُشارَكَةٍ وَمُقَارَضَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ بِالنَّظَرِ وَسَفَرٍ، لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي ذِمَّةِ لا عِنْقِ وَصَدَقَة وَهبة إلا التَّافِهَ، وَتَزَوُّج وَسَـفَرِ بَعْدُ إِلا بِإِذْنِ وَكَفِّرَ بِالصَّـوْمِ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِـهِ، إِنْ وَافَقَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقَّ بِـلا حُكْم، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ عَنْدَ الحُلُول بلا إِذْن ولا مَالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَاكُمُ وَتُلُوِّمَ لَمَنْ يَرْجُوهُ، وَفُسِخَتْ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مال إِلا لِولد أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْط أَوْ غَيْرِه فَتُؤَدّى

حَالَةً، وَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ إِنْ عَتَىَ عَلَيْه، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً وَقُوىَ مَنْ مَعَهُ عَلَى السَّعْى سَعَى وَتَركَ مَتْرُوكَهُ إِنْ أَمِنَ وَقُوىَ، وَإِلا فَلأُمِّ وَلَده كَذَلك، وَالْقَولُ للسَّيِّد فَى نَفْى الْكَتَابَة والأَدَاء إِلا الْقَدْرَ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ بَشَىء، فَإِنْ لَمْ تُقْصَد الصَّدَقَةُ عَلَيْه رَجَعَ عَلَيْه بِالْفَضْلَة إِنْ عَتَقَ وَعَلَى السَّيِّد بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَزَ، وَإِلا فَلا، وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ لَزِمَ الْعَتْقُ وَالْمَالُ وَخُيِّرَ الْعَبْدُ فَى الالْتِزَامِ وَالرَّدِ فَى حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرَّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ أَنْ الله لِهُ إِلَّا قَلْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِيً عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ أَلْتَ الله الله الله وَالرَّدِ فَى حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ عَلَى أَنْ تَدُفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْ عَلَى أَنْ تَدُفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالُ أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ تَدُفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالْ إِلَا فَلا عَلَى الله الله إِنْ قَالَ أَنْتَ عَلَى أَنْ تَدُفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْ اللهُ إِنْ قَالَ أَنْ تَدُفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَنْ تَدُونَ أَلَا لَالْتَوْلُهُ وَاللَّهُ إِنْ قَالُولُولُولُولُولُ وَقَلْ أَنْ تَدُونَا لَالْمَالُ وَخُولُونَ أَنْ اللَّهُ الْعَلَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَنْ عَلَى أَنْ تَدُونَا أَوْ الْفَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلَامِ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى أَنْ تَدُونَ أَوْ أَلَوْ أَنْ لَوْ الْعَلَا أَنْ وَالْعَالَالَ وَالْعَلَا أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ أَلَوْ أَوْمَ لَوْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْفَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ

بِلبُ: أَمُّ الْوَلَد: هيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا منْ وَطْء مَالكهَا، وَتُعْتَقُ منْ رَأْس مَاله إنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَة فَفَوْقَ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْن، لا إِنْ أَنْكَرَ أَو اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةِ وَوَلَدَتْ لِسَنَّةِ أَشْهُرِ فَأَكْثَرَ وَإِلا لَحقَ كادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ، أَو اشْتَرَى زَوْجَتَـهُ حَاملاً لا بولَد سَبَقَ أَوْ حَمْلِ مِنْ وَطْء شُبْـهَةِ إِلا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ، وأَمَةَ وَلَدِهَ أَوِ المُشْتَرَكَةِ أَوِ المُحَلَّلَةِ، وَلا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَقَ، وَلا يَنْدَفعُ عَنْهُ بِعَزْلَ أَوْ وَطْءِ بِدُبُرِ أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إِنْ أَنَزَلَ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةِ فِيهَا، وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْـرِهَا وَعُتِقَ مَـعَهَا، وَانْتِـزَاعُ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَمْـرَضْ وَرَدُّ بَيْعِـهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنَ المُشْتَرى وَلَحقَ الْوَلَدُ به، وَعَنْقُهَا وَمُصيبَتُهَا منْ بَائعهَا، وَاسْتمْتَاعٌ بها كالمُدَبَّرَة بخِلافِ مُكَاتَبَةِ وَمُبُعَّضَةٍ، وَإِنْ قَالَ فَى مَرَضِهِ وَلَدَتْ منِّى، وَلا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِلا فَلا كَأَنْ أَقَـرَّ أَنَّهُ أُعْتَقَ في صحَّته، وَإِنْ وَطَئَ شَـريكٌ فَحَمَلَتْ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ الآخَرُ قُوِّمَتْ عَلَيْه إِنْ أَيْسَرَ، وَإِلا خُيِّرَ في اتِّبَاعه بِالْقيمَة يَوْمَ الْحَمْل أَوْ بَيْع نَصيب شَــريكه لذَلكَ وَتَبَعَهُ بمَــا بَقىَ وَبقيمَة الْوَلَد، وَحَــرُمَتْ عَلَيْه إن ارْتَكَ حَتَّى يُسْلمَ كَأَن ارْتَدَّتْ وَلا يَجُوزُ كَتَابَتُهَا، فَإِنْ أَدَّتْ عُتَقَتْ.

بابُ: الْوَلَاءُ: لُحْمَةُ كَلُحْمَةِ النَّـسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ حُكْمًا كَعِتْقِ غَيْرٍ عَنْـهُ، وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَجَرِّ الأوْلادِ إِلا وَلَدَ أُنْثَى لَهُ نَسَبٌ مِنْ

حُرِّ أَوْ وَلَدًا مَسَةُ رِقٌ لِغَيْرِهِ وَالمُعْتَقُ وَإِنْ سَفَلَ وَرَجَعَ لَمُعْتَقِ الأَبِ مِنْ مُعْتَقِ الجَدِّ أو الأمِّ وَلا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إِلا أَنْ تُبَاشِرَهُ أَوْ يَجُرَّهُ لَهَا بِولادَة أَوْ بِعِتْقَ وَقُدَّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ فالمُعْتَقُ فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتَقُ المُعْتَقِ فَعَصَبَتُهُ كالصَّلاة وَإِنْ شَهِدَ عَدْلٌ بالْوَلاءِ أَو اثْنَانَ بِأَنَّا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّهُ مَوْلاهُ أَو ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتُ لَكَنَّهُ يَحْلَفُ وَيَأْخُذُ المَالَ بَعْدَ الاسْتِنَاء.

بلبُ: الْوَصِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ، وَرُكْنُهَا: مُوص وَهُوَ الْحُرُّ المَالِكُ الـمُمَيِّزُ وَإِنْ سَفيهًا وَصَغيرًا أَوْ كَافرًا، وَمُوصَّى به وَهُو مَا مُلكَ أَو اسْتُحقَّ كُولايَة في قَرْيَة غَيْر زَائد عَلَى ثُلُثُه، وَمُوصًى لَهُ، وَهُوَ مَا صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَمَسْجِد، وَصُرِفَ في مَصَـالحه، أَوْ مَنْ سَيَكُونُ إِن اسْـتَهَلَّ، ووُزِّعَ عَلَى الْعَـدَد إِلا لنَصِّ أَوْ مَيِّت عُلمَ بمَـوْته وَصُرُفَ في دَيْنه، وَإِلا فَلوَارثه وَذمِّي وَقَبُّولُ المُعَـيَّن كَزَيْد شَـرْطٌ، ولا يَحْتَاجُ رَقِيْقٌ لإِذْنِ فِيهِ كَإِيصَائِه بعَنْقه وَقُوِّمَ بِغَلَّة حَصَلَتْ بَعْدَ الْمَوْت، وصيغَةٌ وَلَوْ بِإِشَارَةِ، وَبَطَلَتْ برِدَّةِ، وَمَعْسصيَة، وَلوَارِثِ كَغَيْرِه بِـزَائِد الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفيذ، وإنْ أُجيِزَ فَعَطيَّة مِنْهُمْ وَبرُجُوع فِيهَا، وَإِنْ بِمَرَضِ بِقَوْلِ أَوْ عِنْقِ وَإِيلادٍ وَتَخْلِيصِ حَبِّ زَرْعِ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ مَـعْدِنِ وَذَبْحِ حَيَوَانِ وَتَفْصِيلِ شُقَّـةِ كَأَنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَـرِي هَذَا، وَلَمْ يَمُتْ إِلا أَنْ يَكْتُبُهَا، وَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْـتَرِدَّهُ فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَتْ كَالمُ طَلَّقَةِ، لا بِهَدْمِ الدَّارِ وَلا بِرَهْنهِ، وَبَتَــزْويج رَقيقِ وَتَعْليــمه وَوَطئَ أَوْ بَاعَهُ وَرَجَعَ لَهُ وَأَوْصَى بثُلُث مَاله فَبَاعَـهُ وَاسْتَخْلَصَ غَيْرَهُ، وَلا إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ وَأَخَـذَهُ بزيَادَته، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بوَصيَّة بَعْدَ أُخْرَى فالْوَصـيَّتَان إلا منْ نَوْع، وَإِحْدَاهُمَا أَكَثَرُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ في الأنْصِبَاء كَأَنْ غَابَ بِكتَاب، وَإِنْ أَوْصَى لوَارِث أَوْ غَيْـرِه فَتَغَيَّـرَ الحَالُ المُعْـتَبَرُ المَالُ، وَلَـوْ لَمْ يَعْلَمِ المُوصِي، وَدَخَلَ الْفَقِـيرُ في المِسْكينِ وَعَكْسُـهُ وفي الأقَارِبِ وَالأهْلِ وَالأرْحَامِ أَقَـارِبُهُ لأمِّهِ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأب وَالْوَارِثُ كَغَـيْرِه، بِخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ المُحْـتَاجُ الأَبْعَدُ

إلا لبَيَان، وَالْحَمْلُ في الْـجَارِيَة إِنْ لَمْ يَسْتَـثْنه، وَلا يَلْزَمُ تَعْـميمٌ نَحْـوَ الْغُزَاة، وَاجْتَهَدَ، وَإِنْ أَوْصَى لَعَبْده بِثُلُثِه عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ وَأَخَذَ بَاقِيَهُ إِنْ زَادَ، وَإِلا قُوِّمَ في مَاله، فَإِنْ حَمَلَهُ وَإِلا خَرَجَ منْهُ مَحْمَلُهُ وَلَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِث بِمَرَض لَمْ يَصحَّ بَعْدَهُ إلا لتَبَيُّن عُذْر، وَمنْهُ إِنْ كَانَ مثلُهُ يَجْهَلُ وَحَلَفَ، وإِنْ أَوْصَى بنصيب ابنه أَوْ بمثله فَجَــميعُ نَصيــبه وَقُدِّرَ زَائدًا في اجْـعلُوهُ أَو أَلْحقُوهُ أَوْ نَزِّلُوهُ مَنْزِلَتَــهُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ ضعْفَهُ مثلاهُ وَبَنَصيب أَحَد الْوَرَثَة فَبجُزْء مِنْ عَدَد رُءُوسهمْ وَبجُزْء أَوْ سَهُم فَبسَهُم منْ فَريضَته، وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ بمَرَض فيما عُلمَ لا فيما أَقَـرَّ به فَبَطَلَ، أَوْ أَوْصَى به لوَارث، وَالأَظْهَرُ الدُّخُـولُ فيـمَا شُهـرَ تَلَفُهُ فَظَهَـرَت السَّلامَـةُ كالآبق، وَنُدبَ كتَابَـتُهَا وَبَدَأ بتَسْـميَة وَثَنَاء وَتَشَهُّـد، وأَشْهَدَ، وَلَهُمُ الشَّهَـادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُهَا وَلَمْ يَفْتَـح الْكتَابَ، وَتَنْفُـذُ وَلَوْ كَانَتْ عَنْدَهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَــقَدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَــرأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ، وَإِنْ قَالَ كَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلان أَوْ وَصَيَّتُهُ بِثُلْثي فَصَدَّقُوهُ صُدِّقَ إِنْ لَـمْ يَقُلُ لابْني، وَوَصِيي فَـقَطْ يَعُمُّ، وَعَلَى ّكَذَا خُصَّ بِه كَــُحَتَّى يَـقُدَمَ فُلانٌ أَوْ تَتَزوَّجَ وَإِنَّمَا يُوَصَّى عَلَى المَحْجُـور عَلَيْه أَبٌ رَشيدٌ أَوْ وصيُّهُ إلا الأمَّ إنْ قَلَّ المَالُ وَوَرَثَ عَنْهَا ولا وَلَيَّ لَهُ مُسْلَمًا رَشيدًا عَدْلاً وَإِن امْرَأَةً وَأَعْمَى وَعَـبْدًا بإذْن سَيِّده، وَعُزلَ بِطُرُوِّ فَسْق ولا يَبِيعُ عَبْدًا يُحْسنُ الْقيَامَ بِالصِّغَارِ ولا التَّركةَ إلا بحَضْرَة الكَبير ولا يَقْسمُ عَلَى غَـائب بلا حَاكم ولاثْنيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَا فَالحَـاكِمُ وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا إِيصَاءٌ بِلا إِذْن، ولا لَهُمَا قَسْمُ المَال وَإِلا ضَمَنَا، وَللْوَصِيِّ اقْتضاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيـرُهُ لنَظَرِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْه بالْمَعْرُوف كَخَنْتُه وَعُـرْسُه وَعَبْدُه، وَدَفْعُ نَفَقَةً لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْـرَاجُ فطْرَتُه وَزَكَاتُه، وَدَفْعُ مَاله قِرَاضًا وَإِيضَاعًا، ولا يُعْمَلُ به وَلا يَشْـتَرى منَ التَّركَة، وَنَعَقَّبَ بِالنَّظَرِ إلا مَا قَلَّ وَانْتَهَتْ فيه الرَّغَبَاتُ، وَالْقَوْلُ لَهُ في النَّفَقَة وَقَدْرِهَا إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِ، لا في تَارِيخ المَوْت ولا في الدَّفْع بَعْدَ الرُّشْد إلا لبَيِّنَة.

بابُ: في الْفَرائض: يُبْدأُ منْ تَركة الْمَيِّت أَداء حَقِّ تَعَلَّقَ بِعَيْن كَمَرْهُون وَجَان فَمُؤَن تَجْهيزه بالْمَعْرُوف، فَقَضَاء دَيْنه فَوَصَايَاهُ، ثُمَّ الْبَاقي لوَارثه وَالْوَارثُ منَ الرِّجَال عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأبُ وَالجَدُّ للأب وَإِنْ عَلا، وَالأخُ وَابْنه، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ، وَالزَّوْجُ وَذُو الْوَلاء، وَكُلُّهُ مْ عَصَبَـةٌ إِلا الزَّوْجَ وَالأَخَ للأُمِّ، وَمَنَ النِّسَاء سَبْعٌ: الْبِـنْتُ وَبَنْتُ الابْنِ وَالأمُّ وَالجَدَّةُ مُطْـلَقًا، وَالأخْتُ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجَـةُ وَذَاتُ الْوَلاء، وَكُلُّهُنَّ ذَوَاتُ فَـرْضِ إِلا الأخـيـرَةَ، وَالْفُرُوضُ سـتَّـةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ لخَمْسَة: الزَّوْج عند عَدَم الفَرْع الْوَارِث، وَالْـبنْت إَذَا انْفَرَدَتْ وَبنْت الابْن إنْ لَمْ يكُنْ بنْتٌ، وَالأخْت شَقيقَةً أَوْ لأب إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقيقَةٌ، وَعَصَّبَ كُلا أَخٌ يُسَاوِيهَا، واَلجدُّ الأخْتَ، وَهِيَ مَعَ الأُوَّلَيْنِ عَصَبَةٌ ، وَالرَّبُعُ للزَّوْجِ لفَرْعِ يَرِثُ، وَللزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات لفَقْده وَالثُّمُنُ لَهُنَّ لِوُجُودِهِ، وَالثُّلُثَانِ لأَرْبَعَة: لِذَوَاتِ النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدْنَ، وَالثُّلُثُ للأمّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا وَلَدُ ابْنِ وَلا اثْنَانِ فَأَكْثَـرُ مِنَ الإِخْوَةَ أَوِ الأَخَوَاتِ مُطْلَقًا، وَلُولَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وَلَهَا تُلُثُ الْبَاقِي في زَوْج أَوْ زَوْجَةِ وَأَبُوَيْنِ، وَالسُّدُسُ لِسَبْعَةِ للأمِّ إِنْ وُجِدَ مَنْ ذُكرَ، وَلَـولَد الأمِّ إَذَا انْفَرَدَ، وَلَبنْت الأَبْنِ مَعَ الْبنْت، وَالأخْت لِلأَبِ مَعَ الأَخْتِ الشَّقِيقَةِ، وَأَبِ وَجَدٍّ مَعَ فَرْعِ وَارِثِ، وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ تُدلِ بِذَكَرٍ غَيْرٍ الأبِ، وَالْعَاصِبُ مَنْ وَرِثَ المَالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الابْنُ فَابْنُهُ، وَعَصَّبَ كُلُّ أُختَهُ فالأبُ فـالجَدُّ وَالإِخْوَةُ الأشقَّاءُ ثُمَّ للأب، وَعَصَّبَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُخْتَهُ الَّتِي فِي دَرَجَتِه، فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَيْن، فَابْنُ كُلِّ فَالعَمُّ الشَّقيق، فَللاب، فَأَبْنَاؤُهُمَا فَعَمُّ الجَدِّ، فَابْنُهُ يُقَدَّمُ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقيق، وَمَعَ التَّسَاوي مُطْلَقًا فَذُو الْوَلاء فَبَيْتُ المَال، وَلا يُرَدُّ وَلا يُدْفَعُ لذَوى الأرْحَام، وَعَلَى الرَّدِّ فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُم بِقَـدْرِ مَا ورِثَ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، فَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْجَميعَ، وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصَـوبَةِ الأبُ أَوِ الجَدُّ مَعَ بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ

كَابْنِ عَمِّ هُوَ أَخٌ لأمٌّ وَوَرِى ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَهِي مَا لا تَسْقُطُ أَوْ مَا تَحْجُبُ الأخْرَى كَأُمِّ أَوْ بِنْتِ هِيَ أُخْتٌ كَعَاصِبِ بِجِهَتَيْنِ كَأْخٍ أَوْ عَمِّ هُوَ مُعْتَقٌ.

فصل: المُعَاسَمَةُ، فَيُعَاسِمُ إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ مَ ثَلَيْهِ وَالثَّلُثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ وَالثَّلُثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِللَّهُ اللهِ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ إِنْ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فصلُ: الأصُولُ سَبْعَةُ: اثْنَانِ وَٱرْبُعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلاثَةٌ وَسِتَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَالنَّكُ مِنْ وَالنَّكُ مِنْ أَرْبُعَة ، وَالنَّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَة ، وَالنُّكُ مِنْ أَرْبُعَة ، وَالنَّمُنُ مِنْ شَمَانِيَة ، وَالنُّكُ مِنْ أَرْبُعَة وَعَشْرِينَ ، وَمَا لا فَرْض فِيها فَأَصْلُها عَدَدُ رُءُوسِ عَصَبَتِها ، وَالشَّدُسُ مِنْ أَرْبُعَة وَعَشْرِينَ ، وَمَا لا فَرْض فِيها فَأَصْلُها عَدَدُ رُءُوسِ عَصَبَتِها ، وَاللَّكُرِ ضَعْفَا الاَّنْتَى ، وَإِنْ زَادَت الْفُرُوضُ عَلَى أَصْلُها عَالَتْ ، وَهُو زِيادَةٌ فَى وَلِلذَّكَرِ ضَعْفَا الاَنْمَى ، وَإِنْ زَادَت الْفُرُوضُ عَلَى أَصْلُها عَالَتْ ، وَهُو زِيادَةٌ فَى اللَّهُ مَنْ ذُكرَ مَعَ أُمِّ الْفُرُونِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّيْ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعِ شُرُونَ لَاللَّهُ وَالْعِشُولُ وَاللَّذُ اللَّالَةُ وَالْعِشُولُ وَالْمَالَانَةُ وَالْعِشُولُ وَالْمُنْرَاقُ وَالْمُؤُونَ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعِشُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللْمُنْلُولُ اللَّهُ اللَوْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَال

فصل: لا يُحْدِجَبُ الأَبُوانِ وَالزَّوْجَدِانِ وَالْوَلَدُ، بَلْ ابْنُ الأَبْنِ بِابْنِ وكل أَسْفَلَ بِأَعْلا، وَالجَدُّ بِالأَبْنِ، وَالأَخُ مُطْلَقًا بابْنِ وَابْنِهِ وَبالأَبِ، وللأَمِّ بالجَدُ وَابْنُهُ الأَخِ وَإِنْ لأَبُويْنِ بَأْخٍ وَإِنْ لأَبِ، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخِ وَابْنِهِ، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ الأَخْ وَإِنْ لأَبُويْنِ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا بالأَمِّ، ولأَب بأبِ، بالأَقْرَبِ، وَمَا لأَبُ مِنْهُمَا بِمَا للأَبُويْنِ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا بالأَمِّ، ولأَب بأبِ،

والْبُعْدَى مِنْ جِهة بِقُرْبَاهَا، وَبُعْدَى لأب بِقُرْبَى لأمِّ وَإِلا الشْتَرَكَا، وَلا تَرِثُ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَر سِوَى الأب، وَبَنَاتُ ابْنِ بِابْنِ أَوْ بِبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ الْإِلا عَصَّبَهُنَ، وأَخْتُ أَوْ أَخَوَاتٌ لأب بِأُخْتَيْنِ لأبَويْنِ، وَعَاصِب بِاسْتَغْرَاقِ ذَوِى عَصَّبَهُنَ، وَأَخْتُ أَوْ أَخْتَ أَوْ أَخْتَ لأب بِأَخْتَيْنِ لأبويْنِ، وَعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِى الفُرُوضِ، وَابْنُ الأخ لغيْرِ أُمِّ كأبيه إلا أَنَّهُ لا يَرُدُّ الأم للسَّدُسِ ولا يَرِثُ مَعَ الجد ولا يُعصِّبُ أَخْتَهُ، ويَسْقُطُ في المُشْتَرَكَة، والْعَمُّ لغيْرِ أُمِّ كأخ كذلك، وكذا باقي عَصَب النَّقْصِ، فَلَو اجْتَمَعَ الذَّكُورُ فالْوارِثُ عَصَبة النَّسَب، ويُقَدَّمُ مَا يُسْتَفَادُ مَنْهُ حَجْب النَّقْصِ، فَلَو اجْتَمَعَ الذَّكُورُ فالْوارِثُ أَبُ وَابْنٌ وَزَوْجَةٌ، ولَو الْإِنَاثُ فَبنت وَبِنْتٌ لابْنٍ وأُمُّ وأَخْتٌ لأبويْنِ وزَوْجَةٌ، ولَو اجْتَمَعا فَأَبْوانِ وَابْنٌ وَبِنْت وأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

فصل: في جُمْلَة كَافِية مِنْ فَنِّ الْحِسَابِ يَحْتَاجُ لَهَا الْفَرْضِيُّ وَغَيْرُهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ قِسْمَانِ أَصْلُيٌّ وَفَرْعِيٌّ، فَالأَصْلِيُّ آحَادٌ مِنْ وَاحِد إِلَى تِسْعَة، وَعَشَرَاتٌ أَلُوفٌ مِنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعِمَائَة، وَالْفَرْعِي مَا فِيهِ أَلُوفٌ مِنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعِمَائَة، وَالْفَرْعِي مَا فِيهِ أَلُوفٌ كَاحَادِ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلى تَسْعِمائَة أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلى تَسْعِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ مِئَاتُ أَلُوف مِنْ مَائَة أَلْف إلى تَسْعِمائَة أَلْف وَهَكَذَا إلى غَيْرِ نَهَايَة ، وَهِي دَائِرةٌ عَلَى الأَصْلِيَّة، فَكُلُّ نَوْع مِنْهَا تَسْعَة أَعْدَاد يُسَمَّى عَقْداً، ويَنْقَسِمُ الْعَدَّدُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتُهُ إِلَى مَنْ مَرْدَ، وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي الْعَلَى الْعَلْمَ فَلَا أَنْ عَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي الْعَلَى اللهِ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي الْعَلَى مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي اللّهُ اللهُ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي اللّهُ مَنْ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

فصل: في الْعَدَدِ الآخرِ مِنَ الآحَادِ، فَضَرْبُ الثَّلاثَةِ في حَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَةِ حَمْسَ مَا فِي الْعَدَدِ الآخرِ مِنَ الآحَادِ، فَضَرْبُ الثَّلاثَة في حَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَة خَمْسَ مَرَّات، أو الْخَمْسة تَلاث مَرَّات، الْخَارِجُ عَلَى الْتَقْدِيرَيْنِ خَمْسَة عَـشَرَ وَهُوَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ضَرْبُ مُفْرَد في مُؤَدد في مُركَّب، وَمُررَكَب في مُركَّب، وَمُركَب في مُركَّب، كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى ضَرْبِ المُفْرد في المُفْرد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المَفْرد في المَدْد في المَدْرد في المَدْد في المُدْد في المَدْد في المُدْد في المِدْد في المَدْد في المُدْد في المَدْد في المُدْد في المَدْد في المَدْد في المَدْد في المُدُد في المَدْد في المَدْد في المَدْد في المَدْد في المَدْد في المَدْد في المَدْد

مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مُنْحَصِرٌ في خَـمّس وَأَرْبَعِينَ صُورَةً، الأصْلُ فيهَـا ضَرْبُ الآحَاد في الآحَاد وَحَفْظُهَا وَكَثْرَةُ اسْتَحْضَارِهَا مُسَهِّلٌ للْضَّرْب، وَضَرْبُ الأعْدَاد الأصْليَّة بَعْضُهَا في بَعْض مُنْحُصرٌ في ستَّة أَنْواَع: ضَرَبُ الآحاد في الآحاد، وَضَرَّبُهَا في الْعَشَرَات وَفَى المئَات، وَضَرْبُ الْعَشَـرَات في الْعَشَرَات وَفي المـئَات وَضَرْبُ المِئَاتِ في المِئَات وَالْحَاصِلُ منْ ضَرْبِ الآحَاد في الآحَاد آحَادٌ، وفي الْعَشَرَات عَشَرَاتٌ، وفي المئات مئاتٌ، وَمنْ ضَـرْبِ الْعَشَرَات في الْعَشَرَات مئاتٌ، وَفي المئات أُلُوفٌ، وَمنَ المئات في المئات عَـشَرَاتُ أَلُوف، وأَصْلُهَـا الآحَادُ في الآحَاد، لأنَّ الحَاصلَ مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِد في وَاحِد وَاحِدٌ وَفِي الاثْنَيْنِ اثْنَانِ وَفَي الثَّلاثَة ثَلاثَةٌ وَهَكَذَا إِلَى التَّسْعَة تسْعَةٌ، فَضَرْبُ الْوَاحِد في كُلِّ عَدَد لا أَثَرَ لَهُ إِذَ الْحَاصِلُ هُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ نَفْسُهُ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرَّبِ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ أَرْبَعَةُ، وَفي ثَلاثَة ستَّةٌ، وَفَى أَرْبَعَة ثَمَانيَةٌ، وَفَـى خَمْسَة عَـشَرَةٌ، وَفَى ستَّة اثْنَا عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَة أَرْبُعَةً عَشَرَ، وَفَى ثَمَانِيَة سِتَّةَ عَشَرَ، وَفِي تِسْعَة ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الثَّلائَة في ثَلاثَة تسْعَةً وَفي أَرْبَعَة اثْنَا عَشَرَ، وَفي خَمْسَة خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفَى سَنَّةَ ثَمَانِيَةً عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَة أَحَدُ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَـانِيَة أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي تِسْعَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمِنْ ضَرْبِ الأَرْبَعَة في أَرْبَعَة سَتَّةَ عَشَرَ، وَفي خَمْسَة عَشْرُونَ، وَفَى سَتَّةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفَى سَبْعَةَ ثَمَانَيَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَانيَة اثْنَان وَئَلاثُونَ وَفِي تَسْعَةِ سَتَّةٌ وَثَلاثُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الْخَـمْسَةَ فِي الْخَـمْسَـة خَمْسٌ وَعَشْرُونَ وَفِي السِّتَّة ثَلاثُونَ وَفِي السَّبْعَة خَـمْسَةٌ وَثَلاثُونَ وَفِي الثَّمَـانيَة أَرْبُعُون وفي التِّسْعَة خَـمْسَةٌ وَأَرْبُعُونَ، وَمَنْ ضَرَّبِ السِّتَّة في السِّـتَّة ستَّةٌ وَثَلاثُونَ، وفي السُّبْعَـةِ اثْنَانِ وَأَرْبُعُـونَ، وَفِي الثَّمَـانِيَـة ثَمَانيَـةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَفِي التَّسْعَة أَرْبَعَـةٌ وَخَمْسُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ السَّبْعَة في السَّبْعَـة تسْعَةٌ وَأَرْبَعُـونَ، وَفي الثَّمَانيَة ســتَّةٌ وَخَمْسُـونَ، وَفِي التِّسْعَةِ ثَلاثَةٌ وَسِـتُّونَ، وَمِنْ ضَرْبِ الثَّمَـانِيَةِ في الثَّمَانِـيَة أَرْبَعَةٌ

وَسَتُّونَ، وَفِي التِّسْعَة اثْنَان وَسَبْعُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ التِّسْعَة فِي التِّسْعَة أَحَدٌ وَثَمَانُونَ وَإِذَا ضَرَبْتَ آحَادًا في نَوْع مُفْرَد منْ غَيرْهمَا فَرُدَّ ذَلكَ النَّوْعَ إِلَى عدّة عُمقُوده فَيَـرْجِعُ إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَـادَ في الآحَادِ وَخُذْ لكُلِّ وَاحـد منَ الْخَارِجِ أَقَلَّ عُقُود ذَلِكَ النَّوْعِ فَمَا حَصَلَ فَهُو المَطْلُوبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ عَشَرات فَكُلُّ وَاحد منَ الْحَـاصِلَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مـئَات فَكُلُّ وَاحد منَ الْحَـاصِل مائَةٌ وَإِنْ كَانَ أُلُــوِقًا فَكُلُّ وَاحــد أَلْفٌ وَهَكَذَا، مَشَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثَةً في أَرْبَعــينَ رُدّ الأرْبُعينَ إِلَى عدَّة عُقُـودهَا أَرْبُعَةً وَاضْرِبْهَا في الثَّلاثَة حَصَـلَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّ وَاحد منْهَا عَشَرَةٌ هيَ مَائَةٌ وَعَشْرُونَ، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبُعَةً في خَمْسمائَة فَاضْرِبْ الأرْبُعَةُ في خَمْسَة عدّةً عقُود الْمئَات حَصَلَ عشْرُونَ مائّةً هيَ أَلْفَان، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ستَّة آلاف فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في ستَّة عُقُـود الألف يَحْصُلُ ثَلاثُونَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ غَيْرَ الآحَاد في غَـيْرِهَا فَاضْرِبْ عدَّةَ عُقُود أَحَدهمَا في عَدَّة عُقُود الآخرَ فَمَا بِلَغَ فَابْسِطْهُ مِنْ نَوْعِ أَحَد المَضْرُوبَيْن ثُمَّ ابْسُطْ حَاصِلَ الْبَسْط مِنْ نَوْع المَضْرُوبِ الآخَرِ يَحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ عَشْرِينَ في ثَلاثينَ فَعَدَّةُ عُقُود الْعَشْرِيْنَ اثْنَانَ وَالثَّـلاثَيْنَ ثَلاثَةٌ وَاثْنَانَ في ثَلاثَة تَبْلُغُ سَتَّةً ابْسُطْهَا عَشَـرَات بسِّتينَ ثُمَّ ابْسُطْ السِّتِّينَ الْحَاصِلَةَ عَشَرَات يَحْصِلُ سَتَّمَائَة وَهَكَذَا، وَالأسْهَلُ أَنْ تَقُولَ: إِذَا ضَرَبُّتَ العَـشَرَاتِ فِي العَـشَرَاتِ فَـرُدَّهُمَا مِنْ كـلا الْجَانبَيْنِ إِلَى الآحَادِثُمّ اضْرِبِ الآحَادِ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لكُلِّ وَاحد مائَّةً وَلكُلِّ عَـشَرَة أَلْفًا، فَفِي المِثَالِ المُتَقَدِّمِ تَضْرِبُ اثْنينِ في ثَلاثَة يَبْلُغُ سَتَّةً لكُلِّ وَاحد منْهَا مائَة بِستِّمَـائَة، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسـينَ في خَمْسينَ تَضْرِبُ خَـمْسَةً في خَمْـسَة يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ الْجَوَابُ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ وَأَمَّا ضَرَّبُ العَشَرَاتِ في الْمِئَاتِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُمِّ اضْرِبِ الآحَادَ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لِكُلِّ وَاحِدِ أَلْفًا مَثَلاً إِذَا ضَرَبْتَ في ثَلاثَمِائَةِ فَاضْرِبْ ثَلاثَةً يَحْصُلُ تَسْعَةٌ بَسْعَة آلاف،

وَإِذَا ضَرَبْتَ سَتِّيْنَ في سَتِّـمائَة فاضْرِبْ سَنَّةً في سَنَّة تَبْلُغْ سَـــَّةً وَثَلاثينَ فَهيَ سَنَّةٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَهَكَذَا، وَأَمَّا ضَرْبُ العَشَرَاتِ في الألُوفِ فَرُدَّهُ مَا إِلَى الآحَادِ ثُمّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَاد فَمَا حَصَلَ فَلكُــلِّ وَاحد عَشَرَةُ آلاف ولكُلِّ عَشَرَة مائةُ أَلْف، مَثَلاً إِذَا ضَرَبْتَ عشرينَ في أَلْفَيْنِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَة تَكُونَ أَرْبُعيْنَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثينَ في خَمْسَـة آلاف فَاضْرِبْ ثَلاثَة في خمسة تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَـذَلكَ مَائَةُ أَلْف وَخَمْسُونَ أَلْفًا وَأُمَّـا ضَرْبُ الْمِئَاتِ في المَـئَاتِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَاد، ثُمَّ اضْرِبِ الآحَاد في الآحَـاد فَمَا بِلَغَ فَلكُلِّ وَاحد عَـشَرَةُ آلافِ وَلَكُلِّ عَشَرَة مائة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْن في ثَلاثَمَائَة فَاضْرِب اثْنَيْن في ثَلاثَة بستَّة بستِّينَ ٱلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ ثلاثمائة في أَرْبَعمَائَة فَاضْرِبْ ثَلاثَةً في أَرْبَعَة تَبْلُغ اثْنَا عَشَرَ، وَذَلَكَ مائَةٌ وَعَشْرُونَ أَلْفًا، وَأَمَّا إِذَا ضَرَبْتَ الْمئَات في الألُوف فَرُدُّهُمَا إلى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُدْ لكُلِّ وَاحد مائة أَلْف وَلِكُلِّ عَشَرَةِ أَلْفَ أَلْفِ مَـثَلاً، إِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْنِ فِي أَلْفَـيْنِ فَاضْرِبِ الاثْنَيْن في اثْنَيْن بأَرْبَعَة وَذَلكَ أَرْبُعُمائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبُعَمائَة في سِتَةِ آلاف فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً في سِتَّة بِأَرْبَعَة وَعِشْرِيْنَ، وَذَلكَ أَلْفُ أَلْف وَأَرْبَعُ مَائة أَلْف، وأَمَّا ضَرَّبُ الألوف في الألُوفَ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَاد ثُمَّ اضْرب الآحَاد في الآحَاد فَمَا بَلَغَ فَخُدْ لَكُلِّ وَاحِد أَلْفَ أَلْف، وَلَكلِّ عَشَرَة عَشَرَةَ آلاف أَلْف، فَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةَ آلاف في مثْلها فَاضْرِبْ خَمْسَةً في خَمْسَة تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ، وَذَلِكَ عَشْرُونَ أَلْفَ أَلْف، وَخَمْسَةُ آلاف أَلْـف، وَأَمَّا إِذَا أَرَدْتَ ضَرّْبَ مُفْرَد مُركَّب منْ نَوْعَيْن أَوْ أَكْثَرَ فَاضْرِبِ المُفْرِدَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مُفْرِدَاتِ المُرْكَبِ وَاجْمَع مَا يَحْصُلُ فَهُوَ المَطْلُوبُ، فَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ثَمَانيَةَ عَـشَرَ فالثمانيةُ عَشَر مُركَّبَةٌ منْ عَشَرَة وَتُمَانيَة فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في العَشَرَة يَحْصُلُ خَمسُونَ ثُمَّ في الثَّمَانيَة يَحْصُلُ أَرْبُعُونَ، وَحَاصِلُ مَجْمُوعِ هِمَا تِسْعُونَ هُوَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ

الثَّمَانيَة في خَمْسَة وَعشرينَ فَاضْربْهَا في الْخَمْسَة بَأَرْبَعيْنَ ثُمَّ في الْعشرينَ بمائة وَستِّينَ، وَمَجْمُوعُهُمَا مائتَان، وإذا ضَرَبْتَهَا في مائة وَخَمْسَة وَعشْرينَ فَاضْربْهَا في المائة ثُمَّ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشرينَ يَحْصُلُ أَلْفٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُركَّب في مُركَّب فَـاضْرِبْ كلَّ نَوْع منْ أَنْوَاع أَحَـدهما في كُلِّ نَوْع منَ الآخَـر وَاجْمَعَ الْحَوَاصِلَ فَهُوَ المَطْلُوبُ فَضَرْبُ اثْنَا عَشَرَ في مثْلَهَا كُلٌّ مُركَّبٌ من اثْنَيْن وَعَشَرَة فَاضْرِبُ الاَثَيْنُ فِي الاثْنَيْنِ بِأَرْبِعَة ثُمَّ فِي الْعَشَرَة بِعِـشْرِينَ ثُمَّ الْعَشَرَةَ فِي الْعَشَرَة بِمَائَةَ ثُمَّ الاثْنَيْنِ بِعَشْرِينَ، المَجْمُوعُ مَائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَضَرَّبُهَا في خَمْسَة وَعِشْرِيْنَ أَنْ تَضْرِبَ الاثْنَيْنِ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعـشْرِينَ ثُمَّ الْعَشْرَةَ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشْرينَ، وَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ الأرْبَعَة ثَلاثُمائَة، وَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً وَتُمَانِينَ فِي مَائَة وَخَمْسَة وَعَشْرِينَ كَذَلكَ فَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ السِّتَة عَشَرَةُ آلاف وَسَتُّمائَة وَخَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ، وَهُنَا وُجُوهٌ كَـثيرَةٌ في الضَرْب مُخْتَصَرَةٌ: منْهَا أَنَّ كُلَّ عَدَد يُضْرَبُ في عِقْد مُفْرَد يَبْسُطُ مِثْلَ ذَلكَ الْعَقْد، فَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مائة وَخَمْسَة وَثَلاثَيِنَ فِي عَشَـرَة فَابْسُطْهَـا عَشَرَات بِأَنْ تَجْـعَلَ كُلَّ وَاحد عَشَـرَةً يَحْصُلُ أَلْفٌ وَتَلاثُمائَة وَخَمْسُونَ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُمَا في مَائَة فَابْسُطْهَا مئـات تَبْلُغْ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَخَمْسَمَائَة، أَوْ في أَلْف فابْسُطْهَا أُلُوفًا تَبْلُغْ مائَةَ أَلْف وَخَمْسَةً وَثَلاثينَ أَلْفًا.

فصلُّ: في شَيْء مِنَ الْقَسْمَة: وَهِي تَفْصِيلُ المَقْسُومِ إِلَى أَجْزَاء مُتَسَاوِيَة مِثْلُ عَدَدِ آحَادِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ، اعْلَمْ أَنْ نِسْبَةَ الْوَاحِد إِلَى المَقْسُومِ، فَإِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ الْوَاحِد إِلَى المَقْسُومِ، فَإِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ الْوَاحِد إِلَى المَقْسُومِ عَلَيْه، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُومِ بِتلْكَ النِّسْبَة كَانَ المَأْخُوذُ هُو الْخَارِجَ الْقَسْمَة إِلَى المَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُومِ بِتلْكَ النِّسْبَة كَانَ المَأْخُوذُ هُو الْخَارِجَ المَطْلُوبَ سَوَاءٌ كَانَ المَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً المَعْسُومَ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً عَكَلَ عَمْسَة فَانْسُبِ الْوَاحِدَ لِلْخَمْسَة تَجِدْهُ خُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُشْرًا فَخُذْ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ لِلْعَشَرَة تَجِدْهُ عُشْرًا فَخُذْ

عُشْرَ الْخُمْ سَةَ فَالْخَارِجُ نصْفٌ، وَلَوْ قيلَ اقْسَمْ ثَلَاثِينَ عَلَى خَمْسَةِ فَخُذْ خُمْسَ الثَّلاثيْنِ فَهُـوَ ستَّةٌ، وَإِنْ عَكَسَتْ فانْسُبِ الْوَاحِدَ إلى الثَّلاثينَ تَجَـدُهُ ثُلُثَ العُشْر فَخُذْ ثُلُثَ عُشْرِ الْخَمْسَة فَهُوَ سُدُسٌ، فَاسْتَعْمِلْ هَذِهِ الطَّرِيقَة حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإِلا فَغَيْرَهَا مِنَ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ قَسْمَةَ عَدَد عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَأَسْقِطْ مِثْلَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً فَأَكْتُ رَ إِلَى أَنْ يَفْنَى المَفْسُومُ أَوْ يَفْضُلَ مَنْهُ أَقَلَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْه، فَعَدَدُ مَرَّات الإسْقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقَسْمَةِ إِنْ فَنِيَ المَـقْسُومُ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْسَبْهُ إِلَى المَ قُسُوم عَكَيْه، وَاجْمع السكَسْرَ الْحَاصِلَ إِلَى عَدَد مَرَّاتِ الإِسْقَاطِ يَحْصِلُ المَطْلُوبُ، فَإِنْ قِيلَ اقْسِمْ أَرْبُعَةً عَلَى اثْنَيْنِ فَأَسْقَطْهُ مَا مِنَ الأَرْبَعَة فَفِي المَرَّة الثَّانيَة تَفْنَى الأرْبَعَةُ فَالْخَارِجُ النِّصْفُ اثْنَانِ، وَإِنْ قِيلَ اقْسِمْ عَشَرَةً عَلَيْهَا فَفِي المَرَّةِ الْخَامْسَةَ تَفْنَى الْعَشَرَةُ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ اقْسَمْ عَشَرَةً عَلَى ثَلاثَةِ فَأَسْقِط الثَّلاثَةَ مِنْهَا تَفْنَى فِي ثَالِثِ مَرَّةٍ فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ انْسِبْهُ إِلَى الثَّلاثَة يَكُونُ ثُلْثًا فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَلَوْ قَسَمَتْ مائَةً عَلَى عَشْرِينَ لَفَنيَت المائَةُ بِالْعِشْرِيْنَ فِي المَرَّةِ الْخَامِسَةِ فالخَارِجُ خَـمْسَةٌ، وَلَوْ كَانَ المَقْسُومُ مائَةً وَعَشْرَةً، لَفَضَلْتِ الْعَشَرَةُ بَعْدَ المَرَّة الْخَامِسَة نسبَتُهَا إِلَى الْعِشْرِينَ نصْفٌ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ وَنَصْفُ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ وَالمَقْسُومُ عَلَيْه عِقْدَيْنِ فالأسْهَلُ أَنْ تَقْسِمَ عِدَّةَ عُقُود الْمَقْسُومِ عَلَى عِدَّةٍ عُقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ مَقْسُومًا عَلَى أَقَلَّ منْهُ أَوْ أَكْثَـرَ يَحْصُلُ المَطْلُوبُ مَنْ نَوْعِ وَاحِدِ، فلَوْ قِـيْلَ اقْسِمْ ثَمَانِينَ عَلَى عِـشْرِينَ أَوْ ثَمَانِمائَة عَلَى مِائتَيْنِ أَوْ ثمانِيَةَ آلاف عَلَى أَلْفَيْنِ فَعِدَّةُ عُقُودِ المَقْسُومِ ثَمَانِيَةٌ في الثَّلائَةِ، وَعِدَّةُ عُـقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ اثْنَانِ فَاقْسِمِ الثَّمَانِيَةَ عَلَى اثْنَيْنِ فالمَطْلُوبُ أَرْبَعَةٌ في الْكُلِّ، وَلَوْ عُكِسَ السُّوَالُ فِيهَا فَاقْـسِمْ الاثْنَيْنِ عَلَى الثَّمَانِيَـةِ فالخَارِجُ رُبُعٌ، وَقِسْمَةُ ثَمَانِينَ عَلَى ثَلاثينَ الخَارِجُ اثْنَانِ وَثُلُثٌ، وَعَكْسُهُ ثَلاثَةُ أَثْمَان.

فصلُ: الْكُسُورُ قِسْمَانِ: طَبِيعِيَّةٌ، وَهِيَ تِسْعَةٌ: النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ إِلَى

الْعُشْرِ، وَغَيْرُ طَبِيعِيَّة وَهِي مَا عَدَاهَا، وَالكَسْرُ إِمَّا مُنْطَقٌ وَهُوَ مَا يُعْبَرُ عَنْهُ بِغَيْرِ لَفْظُ الْجُرْئِيَّةِ وَهُو الطَّبِيعِيَّة، وَإِمَّا أَصَمُ وَهُو مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ إِلا بِلَفْظِ الْجُرْئِيَّة كَجُرَء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وكَلُّ منْهُمَا إِمَا مُفْرَدٌ أَوْ مُكَرَّدٌ أَوْ مُضَافٌ أَوْ مَعْطُوفٌ، فَالمُفْرَد عَشَرَةٌ الطَّبِيعِيَّة، وَالْجُرْءُ وَالْمُكَرُرُ مَا تَعَدد مِنَ الْمُفْرد كَثَلاثة أَرْبَاعِ وَكَجُرزُأَيْنِ مِنْ أَحَد عَشَر، والمُضَافُ مَا تَركب بالإضافَة مِن السُمَيْنِ أَوْ أَكْثَر كَنَافُ وَكَجُرنَا أَوْ مَنْ اللهُ عَشَر جُزءًا كَنَصْف وَدُبُع جُزء مِنْ ثَلاثة عَشر جُزءًا مَن الْوَاحِد، وَالمَعْطُوفُ مَا عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بعض كَنصْف وَدَبُع وكَشَلاثة أَحْمَاسٍ وَكَذُهُ مَن اللهُ وَكَبُع مِنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ وَكَربُع مِنْ عَشْر وَجُزء مِنْ ثَلاثة عَشَر جُزءًا مَن اللهُ وَكُمُونُ وَكُخُمُسٍ وَلَدُهُ مَا عَطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بعض كَنصْف وَدَبُع وكَشَلاثة وَكَمُاسٍ وَجُزْء مِنْ شَلِعة عَشَر وَكَجُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَجُزُء مِنْ أَحَد عَشَر وَجُزْء مِنْ ثَلاثة عَشَر وَكَخُمُس وَسُدُس وَسَبُع، والكُسُورُ المَفْردة تُسَمَّى بَسِيطة وَغَيْرُها مُوكَة مَنْ مُركبَة .

فصل: في مُعْرِفَة مَخْرَجِ الْكَسْرِ: وَيُسَمَّى مَقَامًا أَيضًا، وَهُوَ عَبَارَة عَنْ أَقَلِّ عَدَد يَصحُّ منْهُ الْكَسْرُ المَفْرُوضُ، فَـمَخْرَجُ النَّصْف اثْنَان لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَد لَهُ نصْفٌ صَحِيحٌ، وَمَـقَامُ كُلِّ كَسْرِ مُفْرَدِ غَـيْرِ النِّصْفِ سَمِيُّهُ، فَـمَقَامُ الثَّلُث ثَلَاثَةٌ وَالرَّبُع أَرْبَعَةٌ وَهَكَذَا، وَمَقَامُ جُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا هُوَ أَحَدَ عَشَرَ، وَمَقَامُ المُكَرَّر هُوَ مَقَامُ مُفْرَده فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثلاثةٌ وثَلاثَةُ أَتْسَاعِ تسْعَة، وَمَقَامُ خَمْسَة أَجْزَاء مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ هُوَ الثَّلاثَةَ عَـشَرَ، وَمَقَامُ المُضَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْبِ مَـقَامِ المُضَافِ في مَقَامِ المُضَافِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُضَافًا مِنَ اسْمَيْنِ، فَمَقَامُ خُمْسِ الْخُمْسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَة في خَمْسَة، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَر مِنَ اثْنَيْنِ فَهُوْ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ مَقَامات الأسماء المُتَضايِفَة بَعْضُهَا في بَعْض فَمَقَامُ ثُلُث خُمُس السُّبْع معَّةٌ وَخَمْسَةٌ، حَاصلَةٌ منْ ضَرْب ثَلاثَة في خَمسة والْحَاصل في السَّبْعَة، وأمَّا مَخْرَجُ المَعْطُوف فَهُ وَ أَقَلَّ عَدَد يَنْقَسمُ عَلَى كُلِّ مِنْ مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ أَوْ مَقَامَاتِ المُتَعَاطِفَاتِ، فَمَقَامُ النِّصْف وَالثُّمُن ثَمَانيَةٌ لتَدَاخُل مَقَامَي المُتَعَاطِفَيْنِ، وَمَقَامُ الرَّبُعِ وَالسُّدُسِ اثْنَا عَشَرَ لِتَوَافَقِهِمَا بِالنَّصْفِ، وَمَخْرَجُ الثُلُثُ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ، وَمَقَامُ النِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ اثْنَا عَشَرَ.

فصلُ: وَبَسْطُ الْكَسْرِ عَبَارَةٌ عَنْ مَقْدَارِ الْكَسْرِ المَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِه، فَإِذَا الْخَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِه فَالَمَأْخُوذُ بَسْطُهُ، فَبَسْطُ المَفْرَد وَاحَدٌ أَبدًا، فَبَسْطُ النَّصْفُ وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ المُكَرَّرِ عِدَّةُ النَّصْفُ وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، وَالْمَثْرَ عِدَّةً تَكْرارِه أَبَدًا، فَبَسْطُ النَّلْقُيْنِ اثْنَانِ لاَنَّهُما ثُلُثَا مَقَامِهِما، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَسْبَاعٍ ثَلاثَةٌ، وبَسْطُ المُضَافِ وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُضَافَةُ مُفْرَدًا وَعِدَّةُ تَكْرَارِه إِنْ كَانَ مُكرَّرًا، فَبَسْطُ نصف التَّمُن وَاحِدٌ لاَنَّةُ نصف ثُمُن مَقَامِه، وبَسْطُ رَبُع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءًا مِنْ وَاحِد وَاحِدٌ، وبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبَاع مُقَامِه، وبَسْطُ رَبُع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءًا مِنْ وَاحِد وَاحِدٌ، وبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبَاع مَقَامِه، وبَسْطُ رَبُع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءًا مِنْ وَاحِد وَاحِدٌ، وبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبَاع الْخُمُسَ ثَلاثَة ، وبَسْطُ أَرْبَعة أَخْمَاسِ جُزْء مِنْ أَحَد عَشَرَ جُزْءًا أَرْبَعة لاَنَّهُ عَدَد كَسُر وَاحِد وَاحِدٌ، وبَسْطُ النَّصْف وَالتُّمُن خَمْسَة لاَنَّةً مَن مَقَامَهُ مَا نَعَقَم وَالتُّمْنِ خَمْسَة أَرْبَعة وَسُبُعهُ مُوعَهُما خَمْسَة أَلَاثُ وَالسَّبُع عَشَرَة لاَنَّ مَقَامَهُما أَحَد وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَمَخْمُوعُهُما خَمْسَة أَرْبَعة وَاللَّهُ مَا مَتَدَاخُلانِ فَيْكَتَفِى بِأَكْبُرِهِما، ونَصْفَهُ أَرْبَعة وَسُبُعهُ أَنْكُ والسَّبُع عَشَرَة لاَنَّ مَقَامَهُما أَحَدٌ وَعَشُرُونَ وَثُلُثُهُ سَبْعة وَسُبُعهُ ثَلاثَة وَمَخْمُوعُهُما عَشْرَة .

فصلُ: في ضَرْب مَا فيه كَسْرٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ ضَرْبَ الصَّحيحِ في الصَّحيحِ تَضْعيفُ الآخرِ، وَأَمَّا ضَرْبُ الْكُسُورِ فَهُو تَبْعيضٌ، لأنَّ ضَرْبَ الْكَسْرِ في كُلِّ مِقْدَارِ هُو عَلَى مَعْنَى إِسْقَاطِ لَفْظَة في وَإِضَافَة الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ المَقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ مَقْدَارِ هُو عَلَى مَعْنَى إِسْقَاطِ لَفْظَة في وَإِضَافَة الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ المَقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ اضْرِبُ نَصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نَصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ حَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ اضْرِبُ ثَلاثَة أَخْمَاسَ في ثَلاثِينَ فَخُذْ ثَلاثَة أَخْمَاسَ الثَّلاثِينَ تَجِدْهَا ثَمَانيَة عَشَرَ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: كَمْ ثَلاثَة أَخْمَاسِهَا؟ وَهَكَذَا، وَلَوْ قِيلَ اضْرِبُ خُمُسًا وَسُدُسًا وَسُدُسًا فَسَدُسُهُ في سَبْعَة، فَخُذْ خُمْسَ السَّبْعَة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانَ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَى سَبْعَة، فَخُذْ خُمْسَ السَّبْعة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانَ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَى سَبْعَة، فَخُدْ خُمْسَ السَّبْعة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانَ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَى سَبْعَة، فَخُد خُمْسَ السَّبْعة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانَ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَى سَبْعَة، فَخُد خُمْسَ السَّبْعة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانَ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَلَا الْمَسْدِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحيحِ، فَاضُرِبِ الصَّحيحِ في بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ، فَفِي السَمِثَالِ المُسَقِدِمِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ، السَّعْمَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ،

وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسَبْعُـونَ عَلَى مَخْرَجِه وَهُوَ ثَلاثُونَ يَحْصُلُ مَا ذُكرَ اثْنَان وَخُـمُسَـان وَسُدُسٌ، وَلَوْ قـيلَ اضْرِبْ أَحَـدَ عَشَـرَ في الخُمُس وَالسُّـدُس فَاضْرِبْهَا فِي بَسْطِهِ وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى المُخْرَجِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُ عُشْرٍ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَمُحْرَجِ الْكَسْرِ اشْتِرَاكٌ في جُـزْءِ أَوْ أَجْزَاءِ، فالأخْـصَرُ أَنْ تَضْسُرِبَ بَسْطَ الْكَسْرِ في وَفْق الصَّحِيحِ، وتَقْسِمَ الْحَـاصِلَ عَلَى وَفْقِ مَخْـرَجِ الْكَسْرِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ ثُلُثًا وَرَبُعًا في ثَمَانيَة فَبَيْنَ الثَّمَانيَة وَالـمَخْرَجِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبْعِ، فَرُدَّ كُلا منْهُمَا إِلَى رُبُعِه، وَاضْرِبْ في الْبَسْطِ وَهُوَ سَبْعَةٌ في اثْنَيْنِ وَٱقْسِمِ الْحَـاصِلَ عَلَى ثَلاثَةِ وَفْقَ المَـخْرَجِ يَحْصُـلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُانِ، وَلَـوْ ضَرَبْتَ صَحيحًا في صَحيح وكَسْرِ، فَاضْرِبِ الصَّحِيحَ في الصَّحِيحِ ثُمَّ في الْكَسْرِ وَآجْمَع الحَاصِلَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةِ وَتُلُثِ فَاضْرِبِ الأَرْبَعَةَ في الْخَمْ سَةِ ثُمَّ فِي الثُّلُث، فِالمَجْمُ وعُ أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَثُلُثٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرَّبَ الْكَسْرِ فَقَطْ، أَوْ الْكَسْـرِ وَالصَّحِيحِ في الْكَسْرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وفي الـصَّحِيحِ فَابْسُطْ كلَّ وَاحد منَ المَضْرُوبَيْن سَواءٌ كَانَ كَـسْرًا مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ صَحِيح، وَاضْرِبْ بَسطَ كُلِّ جانبٍ مِنْهُمَا في بَسْط الآخَرِ وَمَخْرَجِهُ في مَخْرَجَهِ وَاقْسَمْ مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ أَيْ مَضْرُوبَهِما عَلَى بَسْطِ المَخْرَجَيْنِ يحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نصفًا في نصف فَمَقَامُ كُلِّ مِنْهُمَا اثْنَانِ وَبَسْطُهُ وَاحِدٌ، فَاقْسَمْ مُسَطَّحَ بَسْطَيْهِمَا وَهُوَ وَاحدٌ عَلَى مُسطَّح مَـقَامَيْـهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ يَحْصُلُ رَبُعٌ، وَلَوْ ضَرَبْتَ ثُلُـثَيْنِ فِي ثَلاثَةِ أَرْبَاعٍ، فَمْخَرْجُ الأوَّل ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ اثْنَان، وَمَخْرَجُ الثَّـانِي أَرْبَعَةٌ وَبَسْطُهُ ثَلاثَةٌ فَاقْسِمْ ستَّةً مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ عَلَى اثْنَى عَـشَرَ مُسكَطَّح المَقَـامَيْنِ يَخْرُجْ نِصْفٌ، وَلَوْ أَرَدْتَ ضَـرْبَ وَاحد وَخُـمُس في وَاحِد وَثُـلُث، فَاقْـسِمْ مُسَطَّحَ الْـبَسْطَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى خَمْ سَةَ عَشَرَ مُسَطَّحِ المَقَامَيْنِ يَخْـرُجْ وَاحِدٌ وَثَلاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَوْ ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ وَنَصْفًا في ثَلاثَةٍ وَتُلُثِ، فَمَخْرَجُ الأَوَّلِ اثْنَانِ وَبَسْطُهُ خَمْسَةٌ وَمَخْرَجُ

الثَّانِي ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ عَشَرَةٌ فَاقْسِمِ الحَاصِلَ وَهُوَ خَمْسُونَ عَلَى مَضْرُوبِ الاثْنَيْنِ فِي ثَلاثَة فَالحَاصِلُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ.

فصلُ: إذا فُرضَ عَدَدان فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا التَّسَاوي كَخَمْسَة وَخَمْسَة وَهُمَا المُتَمَاثلان، أو التَّفَاضُلُ، فَإِنْ كَانَ الْقَليلُ جُزْءًا واحدًا منَ الْكَثير كالاثْنَيْن وَالأَرْبُعَةُ ، وَكَالثَّلاثَة وَالْخَمْسَة عَشَـرَ فَمُتَدَاخِلان ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا وَاحدًا منْهُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ في جُزْء أَوْ أَكْثَرَ فَمُ تَوَافقان كَأَرْبَعَة وَستَّة، فَإِنَّ لكُلِّ منهُمَا نصْفًا صَحيحًا وكَثَمَانيَة وَاثْنَى عَشَرَ فَإِنَّ لكُلِّ منْهُمَا نصْفًا صَحيحًا وَرَبُّعًا، وَإِنْ لَمْ يكُنْ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ فَمُتَبَايِنَان، وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَد وَالأَعْدَادُ الأَوَائِلُ كُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ، وَالْعَدَدُ الأوَّلُ مَا لا يَفْنيه إلا الْوَاحِدُ كِالاثْنَيْنِ وَالثَلاثَة وَالْخَمْسَة وَالسَّبْعَة وَالاَّحَدَ عَـشَرَ وَالثَّلاثَةَ عَـشَرَ وَنَحْوها، وَالأَرْبَعَـةُ الأَوَلُ تُسَمَّى أَوَائلَ مُنطَقَـة وَمَا عَدَاهَا أُوائِلُ أَصَمُّ، فَلَوْ أُلْبِسَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْعَدَدينِ، فَأَسْقط الأصْغَرَ منَ الأكبر مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ فَنيَ الأَكْبَرُ فَمُتَدَاخِلان، وَإِنْ بَقيَ منَ الأَكْبَرِ وَاحدٌ فَمُتَبَاينَان كَثَلاثَة وَسَبْعَة أَوْ عَشَرَة، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ منْ وَاحد فَأَسْقطهُ منَ الأصْغَر مَرَّةً فَأَكْثَرَ، فَإِنْ فَنيَ بِهِ الأَصْغَرُ فَمُتَ وَافقان كَعَشَرَة وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَعَشْرِين وَأَرْبَعَة وَتَمانينَ، وَإِلا فَإِنْ بَقَىَ مَنْهُ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَان كَخَمْسَة وَتَسْعَة، وَكَثَلاثينَ وَسَبْعَة، وَإِنْ بَقَىَ أَكْثُرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأَكْبَر، فَإِنْ فَنيَتْ به فَمُتُوافقَان كَعشْرينَ وَخَمْسَة وَسَبْعينَ أَوْ بَقى منْهُمَا وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَاطْرَحْهُ مِنْ بَقَيَّةِ الأَصْغَرِ وَهَكَذَا تُسَلِّطُ بَقِيَّةَ كُلِّ عَدَدِ عَلَى الْعَدَد الَّذي طَرَحْتَهُ به، فَإِنْ بَقيَ وَاحدٌ فَمُتَبَايِنَان، أَوْ لا يَبْقَى شَيْءٌ فَمُتَوَافقان بمَا للْعَدَد الأَخِير المُفنِي لكُلِّ منْهُمَا منَ الأَجْزَاء، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُتَمَاثلُين مُتَوَافقان بما لأحدهما من الأجْزاء وكَذا كلُّ مُتَدَاخلين مُتَوَافقان بما لأصغرهما، وَلَكَنْ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُتَوَافِقَانِ اصْطلاحًا، لأنَّ المُتَوَافِقَيْنِ هُمَا مُشْتَرَكَانِ لَيْسَا مُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مُتَدَاخِلَيْنِ، وَالمُعْتَبَرُ مِنْ أَجْزَاءِ المُواَفَقَةِ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَقَلُّهَا طَلَبًا للاخْتصار.

فصلُ: إِن انْقَسَمَت السِّهَام عَلَى الْورَثَة كَرَوْجة وَثَلاثَة إِخْوة، أَوْ تَمَاثَلَتْ مَعَ الرُّءُوسِ كَشَلاثَة بَنِينَ، أَوْ تَدَاخَلَتْ كَزَوْجة وَسَتَّة إِخْوة لِغَيْرِ أَمِّ، وَإِلا اَضْرِبه في صِنْف انْكَسَرَت عَلَيْه سِهَامُه إِلَى وَفْقه كَزَوْجة وَسَتَّة إِخْوة لِغَيْرِ أُمِّ، وَإِلا اَضْرِبه في أَصْلِ المَسْأَلَة كَبِنْت وَثَلاثَة إِخْوة لِغَيْرِ أُمِّ، وَقَابِلْ بينَ الصِّنْفَيْنِ فَخُذْ أَحَد المُتَمَاثلين وَأَكْثرَ المُتَدَاخِلَيْن وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْق الآخر إِنْ تَوافَقا، المُتَمَاثلين وَأَكْثرَ المُتَدَاّخِلَيْن وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْق الآخر إِنْ تَوافَقا، وفي كُلّه إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَالِث كَذَلِكَ، ثُمَّ اضْرِبه في أَصْل المَسْأَلة بِعَوْلِها.

فصلُ: إِنْ مَاتَ وَارِثٌ قَبْلَ الْقَسْمَة وَوَرَثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلاثَة بَنينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَكَشَلاثَةِ إِخْوَة وَأَرْبُع أَخَـوَات أَشقَّاءَ مَـاتَ أَخٌ فَآخَـرُ فَأُخْتٌ فَـأُخْرَى، أَوْ بَعْضٌ كَثَلاثَة بَنيْنَ وَزوْج لَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَم وَإِلا صَحِّح الأَوْلَى ثُمَّ الثَّانيَةَ، فَإِن انْقَسَمَ نَصيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِه كَابْنِ وَبِنْتِ مَاتَ عَنْهَـا وَعَنْ عَاصِب صَحَّتًا، وَإِلا فَوَفِّقُ بَيْنَ نَصيبه وَمَا صَحَّتْ منْهُ مَسْأَلَتُهُ، وَاضْربْ وَفَقَ الثَّانيَة في الأوْلَى إنْ تَوَافَـقَا كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَةِ وَبِنْتِ وَثَلاثَة بَنِي ابْنِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ فَريضَتُ هَ أَرْبَعَةً في الأولَى ستَّةٌ بأَرْبَعَة وَعشْريْنَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ منَ الأولَى ضُرِبَ لَهُ فَى وَفْقِ الثَّـانيَةِ، وَمَنْ لَهْ شَيْءٌ مـنَ الثَّانيَـةِ فَفِى وَفْقِ سـهَامِ الثَّـانِي، وَإِنْ لَمْ يَتُواَفَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ منه مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأوْلَى كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْن وَبنْت، فَالأولَى منْ ستَّة، وَالثَّانيَةُ مِنْ ثَلاثَة، وَللثَّانِي مِنَ الأولَى سَهْمَان يُبَايِنَان فَريضَــتَهُ، فَتَضْرِبُ ثَلاثَةً في ستَّة سهام الأولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأولَى أَخَذَهُ مَ ضُرُوبًا في الثَّانِيَة، وَمَن لَـهُ شَيءٌ مِنَ الثَّانيَة أَخَذَهُ مَضرُوبًا في سَـهَام

غَصلُ: إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثِ فَللْمُقَرِّ لَهُ مَا نَقَصَهُ الإقْرارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإقْرارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ

وَتَمَاثُلِ كَشَقيقَتَيْنِ وَعَاصِبِ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ يِشَقيقَة أَوْ بِشَقيقِ وَكَابْنَتَيْنِ وَابْنِ أَقَرَّ بِابْن وَكَأُمٌّ وَعَمٌّ وَأُخْتِ لأبِ أَقَرَّتْ بشَقِيـقَة، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ببنْت وَبنْت ابْن فالإِنْكارُ منْ ثَلاثَة وَإِقْرَارٌ مَنْ أَرْبُعَة وَإِقْرَارُهَا مَنْ خَمْسَة تُضْرَبُ فِي الأَرْبُعَة بعشْرِينَ، وَهيَ في ثَلاث بستِّيْنَ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثَـمَانيَة، وَلا يَرثُ رَقَـيقٌ، وَللسَّيِّد المُـبَعَّض جَميعُ مَاله، ولا يُورَثُ إلا المُكَاتبُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلا قَاتلٌ عَمْدًا وَإِنْ مَعَ شبْهَة كَمُخْطئ منَ اللَّيَّة وَوَرثَ الْوَلاءَ، وَلا مُخَالفٌ في دين كَمُسْلم مَعَ غَيْره، وكيَ هُوديٌّ مَعَ نَصْرانيٌّ وَغَيْرِهمَا ملَّةً، وَحُكمَ بَيْنَهُمْ بحُكْم الإسلام إنْ تَراَفَعُوا إلَيْنَا، وَلا مَنْ جُهلَ تَأْخُرُ مَوْته، وَوُقفَ الْقَسْمُ للْحَمْل، وَمَالُ المَفْقُود للْحُكْم بِمَوْته، وَللْخُنْثَى المُشْكل نصْفُ نَصيبَى ْ ذَكَر وَأَنْثَى، تُصَحِّحُ المسْأَلَةَ عَلَى التَّقْديرَيْن أَو التَّـقْديرَات، ثُمَّ تَضْربُ الْوَفْقَ أَو الْكُلَّ أَوْ أَحَدَ المُتَمَـاثلَيْن أَوْ أَكْبَرَ المُتَدَاخِلَيْنِ فيهَا، ثُمَّ تَقْسمُ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنيث، فَمَا حَصَلَ لكُلِّ فَخُذْ لَهُ في الحَالَتَيْنِ النِّصْفَ، وَفَى أَرْبَعَـةِ الرُّبُعَ، وَفَى ثَمَانِيَة الثُّمُنَ كَذَكَر وَخُنْثَى، فَـالتَّذْكيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّـأْنِيثُ مِنْ ثَلاثَةِ، تُضْـرَبُ في الاثْنَيْنِ، ثُمَّ حَـالَتَى الخُنْثَى لَهُ في الذُّكُورَة ستَّـةٌ، وفي الأنُوثَة أَرْبَعَةٌ فَنصْفُهَا خَـمسَةٌ، وَكَخُنْثَيَيْن وَعَـاصب، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَال تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ لَكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَلَلْعَاصِبِ اثْنَانٍ، وَكَـثَلاثَة خُنَاثَى فَتُمَانِيَةُ أَحْــوَالِ فَتَذْكِيرُهُمْ مِنْ ثَلاثَةِ كَتَأْنيثهمْ، وَتَذْكيــرُ أَحَدهمْ منْ أَرْبَعَة، وَتَذْكيرُ اثَنيْنِ مَنْ خَمْسَةٍ، فَتَصْرِبُ الثَّـلائَةَ فِي الأرْبَعَةِ، ثُمَّ في الْخَمْسَة بستِّينَ، ثُمَّ لكُلِّ ثُمُنُ مَا بِيَده تسْعَةَ عَشَــرَ وَسُدُسٌ، وَللْعَاصِبِ اثْنَان وَنصْفٌ، وَلَوْ قَامَتْ به عَلامَةُ الإِنَاثُ أَو الرِّجَالِ اتَّضَحَ الحَالُ، وزَالَ الإِشْكَالُ، وَالْحَمْدُ للله عَلَى كُلِّ حَال.



## بَابُ في جُمَلِ مِنْ مَسَائِلَ شَتِي وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

شُكُرُ اللهِ تَعَالَى وَاجِبٌ شَرْعًا، وَهُوَ صَرْفُ المُكَلَّفِ كُلِّ نِعْمَة لِمَا خُلَقَتْ لَهُ وَلَوْ مُبَاحًا ضَرُورِيّا كَالاَّكُلِ وَالْجِمَاعِ، فَلَيْسَ فَاعِلُ المُبَاحِ كَافِرًا للنَّعْمَةِ، فَإِنْ نَوَى بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى يُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ الْمُنْعِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى يُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ الْمُنْعِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى مِنْ بِاللسَانِ، أَوْ عَمَلاً بِالجَوَارِحِ، فَالحَامِدُ أَعْمَّ، فَأَهْلُ السَّكُو صَفُوةُ اللهِ تعَالَى مِنْ عَبَادِهِ وَهُمُ المُقَرَّبُونَ.

وَيَجِبُ الأَمْسِ بِالمَعْسِرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ المُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفَّ الجَوارِحِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفَّ الجَوارِحِ عَنِ الْحَرَامِ، وَسَتْسِ الْعَوْرَةِ إِلا لِضَرُورَةِ فَبِقَدْرِهَا، وَالْقَلْبُ عَنِ الْفُوَاحِشِ: كَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكَبْرِ وَظَنِّ السُّوءِ، وَالْتَوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِي النَّدَمُ، وَالْعَرْمُ عَلَى عَدَمَ النَّدَمُ، وَالْعَرْمُ عَلَى عَدَمَ الْعَوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ المَّوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالدُّعَاءُ لَهُمَا، وَمُوالاةُ المُسْلِمِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ.

وَحَرُمَ أَذَاهُمْ، وكذا أَهْلُ الذِّمَةِ في نَفْسٍ أَوْ مَال أَوْ عَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، إِلا مَا أَمَسرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ حَدِّ أَوْ تَعْزِيرِ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ، واَلتَّلَذُّذَ بِسَمَاعٍ أَجْنَبِيَّة، أَوْ أَمْرَدَ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِسِما، أَوْ بِسَماعٌ المَلاهِي إِلا مَا تَقَدَّمَ في النِّكَاحِ أَوْ بِالْغَنَاءِ المُشْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، واللَّهْوِ واللَّعب إلا مَا مَرَّ في المُسابَقة، وقولُ الزُّورِ والْباطلِ والْكذب إلا لضرورة، وهجرانُ المُسلم فوق تَلاث ليال إلا لوجه شرعي والسَّلام يُخرجُ مِنْه، ولا يَنْبَغِي تَرْكُ كَلامِه بَعْدَ ذلك، وأَكْلُ كَثُوم في مَسْجِد أَوْ دُخُولُهُ لأكْله، وحضوره مَجَامع المُسلمين.

وَيَنْبَغِى لَلْعَبْدِ أَنْ يُحِبَّ لَأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَـمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَلَامَـةُ كَمَالِ الإيمَانِ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ، وأَنْ يُكْرِمَ جَارَهُ وَضَيْفَهُ، وَلَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيسِهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، مُتَجَافِيًا عَنْ عَيُـوبِ غَيْـرِهِ، نَاظِرًا لِعُيُـوبِ نَفْسِهِ، مُـحَاسِبًا لَهَا عَلَيْـهَا، رَاجِـيًا مِنَ اللهِ غُفْرَانَهَا، خَائفًا مَنْ سَطُوَة الله تَعَالَى.

فحل: سُنَّ لآكل وَشَارِبِ تَسْمِيَةٌ، وَنُدِبَ تَنَاوُلٌ بِالْيُمْنَى كَحَمْد بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَعْقُ الأصابِع مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا، وَغَسْلُهَا بِكَأْشْنَان، وَتَخْلِيلُ مَا بِالأَسْنَانِ مِمَّا تَعَلَّق، وَتَخْلِيلُ مَا بِالأَسْنَانِ مِمَّا تَعَلَّق، وَتَخْلِيلُ الْفَمِ، وَتَجْفِيفُ الْمَعدَة، وَالأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ إِلاَ نَحْوَ فَاكِهة، وَأَنْ لا يَأْخُذَ لُقْمَةً إِلاَ بَعْدَ بَلْع مَا فِيهِ وَبِمَا عَدَا الخنْصَر، وَنَيَّةٌ حَسنَةٌ كِإِقَامَة الْبِنْيَة، وتَنْعِيمِ الْمَضْغ، وَمَص المَاء، وَإِبَانَةُ الْقَدرِج، ثُمَّ عَوْدٌ مُسَمِّيًا حَامِدًا ثَلاَثًا، وَمُنَاوِلَةُ مَنْ عَلَى الْيَمِينِ إِنْ كَانَ، وَكُوِهَ عَبُّهُ وَالنَّفْخُ فِى الطَّعَامِ والشَّرَابِ كَالْكَتَابِ، وَالتَّنَقُسُ عَلَى الْيَمِينِ إِنْ كَانَ، وَكُوهَ عَبُّهُ وَالنَّفْخُ فِى الطَّعَامِ والشَّرَابِ كَالْكَتَابِ، وَالتَّنَقُسُ عَلَى الْإِنَاء، وَالتَّنَاوُلُ بِالْيُسْرِينِ إِنْ كَانَ، وَكُوهَ عَبُّهُ وَالنَّكَاءُ وَالاَفْتِرَاشُ، وَمِنْ رَأْسِ الشَّرِيد، وَغَسْلُ فِى الطَّعَامِ كَالنَّخَالَة، وَالْقِرَانُ فِى كَتَمْر، وَالشَّرَةُ فِى كُلِّ شَيْء، وَقَدْ يَحْرُمُ. الْيَد بِالطَّعَامِ كَالنَّخَالَة، وَالْقِرَانُ فِى كَتَمْر، وَالشَّرَةُ فِى كُلِّ شَيْء، وَقَدْ يَحُرُمُ . وَعَسْلُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْهُ بِأَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْحُمْ

فصل: سن لِدَاخِلٍ أَو مَارً عَلَى غَيرِهِ السَّلامُ عِلَيهِ بِأَن يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيكُم أَوْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَوَجَبَ الرَّادُّ بِمِثْلِ مَا قَالَ كِفَايَةً فِيهِمَا، وَنُدبَ لِلرَّادِ الزِّيَادَةُ لِلْبُركةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيُدِ إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكتُهُ مِنْ وَالِد وَشَيْخِ وَصَالَح، وَالاسْتَ نَذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بَيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ثَلاثًا، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلا رَجَعَ.

وَنُدَب عَيَادَةُ المَرِيضِ، وَمَنْهُ الأرْمَدُ وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْهُ، وَقِصَرُ الجُلُوسُ عَنْدُهُ، ولا يَتَطَلَّعُ لِمَا في الْبَيْتِ وَلا يُقَنِّطُهُ.

وَنُدَبُ لِلْعَاطِسِ حَمْدُ اللهِ وَتَشْمِيتُهُ بَيْرْحَمُكَ اللهُ إِنْ سَمِعَهُ، وَتَذْكِيرٌ إِنْ نَسِيَ، وَوَجَبَ رَدُّهُ بَيَغْفَرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ.

وَنُدِبَ لِلْمُ تَعَائِبِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى فِيهِ وَلا يعْوَى كَالْكُلْبِ، وَنُدِبِ كَثْرَةُ الاسْتَغْفَارِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّعَوُّذُ فَى جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَأَحْسَنُهُ مَا وَرَدَ فَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ ولا سِيَّما عِنْدَ النَّوْمِ وَالمَوْتِ.

وَيَجُوزُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وبِالْقُرْآنِ، وَقَدْ وَرَدَ وَالتَّمِيمَةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلكَ، وَالتَّدَاوِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَا عُلمَ نَفْعُهُ في الطِّبِّ.

وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصَٰدُ وَالْكَىُّ إِنِ احْتِيجَ لَهُ، وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مِنْ فَأَرٍ وَغَيْرِهِ، وَكُرهَ حَرْقُ الْقَمْلِ وَالْبَرْغُوثِ وَنَحْوهما بالنَّار.

وَالرُّوْيَا الصَّالَحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُصَّهَا عَلَى عَالِمٍ صَالِحٍ مُحِبٍّ، ولا يَنْبَغِي تَعْبِيرُهَا لِغَيْرِ عَارِف بِهَا، وَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْتَفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَقُل : اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَلَى شَقِّهِ الآخَر، ولا يَنْبَغِى قَصَّهَا.



فَاتَمَةُ: كُلُّ كَائِنَة فَى الوجُودِ فَهِيَ بِقُدْرَةِ الله تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ الْقَدِيمِ، ولا تَأْثِيرَ لِشَيْء فِى شَيْء ولا فَاعِلَ غَيْرُ الله تَعَالَى، وكُلُّ بَرَكَة فَى السَّمَوات والأرْضِ فَهِي مِنْ بَركَات نبِينا مُحَمَّد عَيَّا اللهِ تَعَالَى وَبِرُسُله وَشُرْعِه اللهِ عَلَى الإطلاق، ونُورُهُ أَصْلُ الأنْوارِ، والْعِلْمُ بالله تَعَالَى وَبِرُسُله وشرعِه أَفْضَلُ الأغْمَال الأَعْمَاء إِلَى اللهِ تَعَالَى وأولاهم به أَكْثَرُهُم لَه خَشْيَة وَفِيما عِنْدَهُ رَغْبَة ، الْواقفُ عَلَى حُدُودِ الله تَعَالَى مِنَ الأَوامِرِ وَالنَّواهِ المُراقِبُ لَهُ فَى جَمِيع أَحْواله ﴿ إِنَّ أَكُر مَكُم عَنْدَ الله أَتَقَاكُم ﴾ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَـمَرًّ، لا دَارُ قَرَارٍ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ، وَأَنَّ المُـسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ بِتَرْكِ الشَّهَوَات وَالْفُتُدُورِ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى الضَّرُورَاتِ، تَارِكًا لِفُضُولِ المُبَاحَاتِ، شَاكَرًا ذَاكرًا صَابِرًا مُسَلِّمًا لله تَعَالَى أَمْرَهُ ﴿وَمَن يَتَّق اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى الله فَمهُو حَسْبُهُ ﴾ وَالنِّيَّةُ الحَسَنَةُ رُوحُ الْعَملِ، وَلَرْبَّمَا قَلَبَتِ الْمَعْصِيَةَ طَاعَةً، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ الله تَعَالَى مُوجِبَةٌ لِنُورِ الْبَصِيرَةِ، وَأَفْضَلُهُ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، فَعَلَى الْعَاقِلِ الإكْثَارُ مَنْ ذِكْرِهَا، حَتَّى تَمْـتَزِجَ بِدَمِهِ وَلَحْمِهِ، فَيَتَنَوَّعُ مِنْ مُجْمَلِ نُورِهَا عِنْدَ امْتِزَاجِهَا بِالرُّوحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الأَذْكَارِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ الَّتِي مِنْهَا الـتَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الحِكَمِ الـمُنْتِجَةِ لِدَقَائِقِ الأسْرَارِ وَمِنْهَا التَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، المُوَصِّلُ لِمَعْرِفَةِ الأحْكَامِ الشُّرْعَيَّة، وَمَنْهَا مُرَاقَبَةُ الله عنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لا يَسْتَطِيعُ يَفْعَلُ المَنْهِي عَنْهُ، وَمِنْهَا طُمَـ أَنِينَةُ الْقَلْبِ بِكُلِّ مَا وَقَعَ في الْعَالَم مِنْ غَيْرِ انْزِعَاج ولا اعْتِراض، فَيَتمُّ لَهُ التَّسْلِيمُ لِلْعَلِيمِ الحكيم، ومَنْهَا وُفُورُ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى تَمِيلَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالْقُدُسِ أَكْثَرَ مِنْ مَيْلِهَا إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَالحِسِّ، فَنَشْتَاقُ إِلَى لِقَاءِ بَارِئِهَا أَكْثَرَ مِنَ اشْتِيَاقِهَا لأمِّهَا وأبيها، فَإِذَا تَمَّ أَجَلُهَا جَارَاهَا رَبُّهَا بِالْقَبُولِ وَحُسْنِ الْخِتَامِ، وَهَيَّأَ لَهَا دَارَ السَّلامِ، وَنَادَاهَا رَبُّهَا: ﴿ يَأَيُّنُّهَا النَّفْسُ المُطْمَئَنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رِبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي في عَبَادى \* وَادْخُلَى جَنَّتَى ﴿ دَارَ السَّلامِ بِسَلامٍ ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وآخرُ دَعُواهُمْ أَن الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ .

وأَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ شَرَحَهُ أَوْ حَصَّلَهُ، أَوْ سَعَى في شَيْءٍ مِنْهُ إِنه جَوَّادٌ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

ُ وَصَلَّىَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.





## فعرس مومنوعات تتاب أقرب المسالك

| الصفحة | <u> </u>                | الموض       |
|--------|-------------------------|-------------|
| ٥      | الكتاب الكتاب           | خطبة        |
| 0      | طهارةطهارة              | باب ال      |
| ۱۳     | صلاةم                   | باب ال      |
| 77     | زكاةزكاة                | باب الر     |
| 77     | من يجب عليه صوم رمضان   | باب في      |
|        | عتكاف ْ                 |             |
| 49     | ي فرائض المحج           | باب في      |
| ٤٧     | •1<                     |             |
| ٤٩     | مباح ما عملت فيه الذكاة |             |
| ٥٠     |                         | بابا اليه   |
| ٥٤     | جهاد                    |             |
| ٥٨     | ، النكاح                | باب فی      |
| ٧٦     | طهارل                   | باب الف     |
| VV     |                         |             |
| ٧٨     |                         | باب الع     |
| ۸۲     |                         |             |
| ۸۲     |                         |             |
| ۸۱ ۸۵  |                         |             |
| 9.1    | 1                       |             |
| ٧,     | رض                      |             |
| ١٠.    | هنهن                    |             |
| 1 . Y  |                         |             |
|        | سبب الحجر               |             |
|        | ىلح                     |             |
| 1      | والة                    | <br>باب الح |
|        | سمان                    |             |
|        | رکة                     |             |
| 1.7    | ٠                       | ٠. ٠٠       |

| الصفحة      | الموضــــوع                   |
|-------------|-------------------------------|
|             | باب الوكالة                   |
| 117         | باب الوديعة                   |
| 11,1        | باب الإعارة                   |
| 118         | باب الغصب                     |
| 117         | باب الشفعة                    |
| 114         | باب القسمة                    |
| 114         | باب القراض                    |
| - 17.       | باب المسافأة                  |
| 17.         | باب المسافاة                  |
| 178         | باب إحياء الموات              |
| 17.5        | باب الوقف                     |
| ١٢٦         | باب الهبة                     |
|             | باب اللقطة                    |
| ۱۲۸         | باب شرط القضاء                |
| 17.         | باب شروط الشهادة              |
| 371         | باب في الجناية                |
| 177         | باب الباغية                   |
| 177.<br>179 | باب الباغية                   |
| 1179        |                               |
| 18.         | باب القذف                     |
| 127         | باب السرقة                    |
| 187         | باب المحارب                   |
| 127         | باب يُجلد المسلم يشرب ما يسكر |
| 187         | باب العنق                     |
| 188         |                               |
| 120         | باب ندب مكاتبة أهل التبرع     |
|             | باب أم الولد<br>باب الولاء    |
| -1 8 2      | باب الووو                     |

|                        | • •    |
|------------------------|--------|
| الموضـــــوع           | الصفحة |
| باب الوصية             | 127    |
| اب في الفرائضا         | ١٤٨    |
| اب فی جمل من مسائل شتی |        |
| خاتمة حسنة             |        |
| هرس الموضوعات          | 179    |
| تمت الفهرسة            |        |

مركز الأهل للكمبيوتر

ت: ۲۵۱۲۵۲۹

القاهرة - ج. م. ع